Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

عارف باشاالعارف

# تاریخالقدس





nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## تاريخالقيدس



عارف باشا العارف

## تاريخالقيدس

الطبعةالثانية



#### المؤلف

هو عارف بن عارف المقدسى : مؤرخ من رجال الإدارة والسياسة . ولد فى القدس عام ١٨٩٢ .. وتعلم فيها .. وتخرج فى كلية الآداب جامعة استانبول عام ١٩١٣ .. وأسره جند ضابطا فى الجيش العثمانى عام ١٩١٤ .. وأسره الروس حيث قضى فى روسيا ثلاث سنوات تعلم فيها الروسية والألمانية .. وعاد إلى القدس ليشارك فى إصدار جريدة (سوريا الجنوبية) عام ١٩١٩ .

بعد زوال الانتداب البريطانى عن فلسطين عُين رئيسا لبلدية القدس ( ١٩٥١ – ١٩٥٣ ) ثم تولى إدارة متحف الآثار الفلسطينى ( ١٩٦٧ ) ولم يغادر فلسطين حتى تونى عام ( ١٩٧٣ ) .. وله عدد من المؤلفات يجدها القارئ نى نهاية هذا الكتاب .

دار المعارف

الابعث أبي أبي أبي أبي الميارية الميار

« إنى رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً فى يومه ، إلا قال فى غده : لو غير هذا لكان أحسن ، ولو زيد كذا لكان يستحسن ، ولو قا.م هذا لكان أجمل ، وهذا من أعظم العبر ، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر . » العاد الأصفهانى

#### كلمة المؤلف

حمداً لمن جعل قصص الأولين عبرة للآخرين . وبعد فإن هذا الكتاب الذي أضعه بين يديك ، أيها القارئ الكريم ، يقص عليك أخبار هذه المدينة المقدسة بأسلوب توخيت فيه الإيجاز قدر المستطاع . وقد دعوته «الموجز في تاريخ القدس » . أما تاريخها المفصل ، وهو الذي دأبت على جمعه وتأليفه منذ عشر سنين ، فسيأتي \_ إذا ما قدر لى إخراجه لاناس \_ في أربعة مجلدات . وفي هذا وذاك ذكر لمعظم الحوادث التي قامت فيها ومن أجلها على مر العصور ، من اليوم الذي بناها فيه اليبوسيون (سنة ٣٠٠٠ قبل الميلاد) إلى يومنا هذا . وما ذكرته في كتابي هذا مجملا ، أوردته في كتابي ذلك مفصلا .

هذا وقد ذكرت ، فى الهوامش وفى الصفحات الأخيرة من الكتاب ، المصادر التى استقيت منها الأخبار ، حيث تجد كل حادثة من الحوادث التاريخية مسندة إلى مصدرها ، وكل قول من الأقوال المأثورة منسوباً إلى قائله .

ولقد بذلت فى هذا السبيل ما وسعنى من جهد ـ وإنه لجهد المقل ـ فلم أترك باباً إلا طرقته ؛ ولا معبداً إلا ولجته ؛ ولا كلمة منقوشة على الأسوار أو الجدران إلا أنعمت النظر فيها ؛ ولا كتاباً أو مخطوطاً صنف فى تاريخ هذه المدينة وسمعت به ، إلا رجعت إليه أنهل من معينه ؛ ولا طللا من طلولها البالية ، إلا وقفت عليه أستنطق الخبر .

وحاولت جهدى ألا أنهج فى بحوثى مناهج الرواة والمؤرخين الذين اتبعوا أهواءهم السياسية ومعتقداتهم المذهبية ، فحادوا عن محجة الصواب . إذ اكتفوا بذكر ما يرضيهم ، ويرضى عترتهم وعشيرتهم . وأما أنا فقد اعتصمت بالحيدة

ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فذكرت جميع الأمم التى استوطنت هذه المدينة ، وما فعلته فيها من خير وشر ، وعنيت عناية خاصة بالإشارة إلى ما تركته هذه الأمم من طابع فيها . ولم أبال إن كان هذا الطابع نافعاً أو ضاراً ، وإن كان مما يرضى هذا الفريق أو يغضب ذاك : «إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ، وتلك الأيام نداولها بين الناس . »

ومع هذا فإنى لست ممن يدعى العصمة ، ولا أزعم أنى تمكنت من الوصول إلى كبد الحقيقة . وإنما هى خطوة خطومها على قدر ، وأمنية تركت بقية تحقيقها لمن تولاها بعدى وقدر . . . .

عارف العارف

۲۱ آب ۱۹۵۱

#### الباب إلأول

#### القدس في عهودها الغابرة

القدس اليبوسية - القدس في زمن الفراعنة - القدس وبنو إسرائيل - القدس وآشور - القدس وبابل - القدس في عهد اليونان - القدس في عهد في عهد اليونان - القدس في عهد الرومان - القدس الرومان - القدس البيزنطية



### القدس اليبوسية ( ٣٠٠٠ ق. م )

اليبوسيون بناة القدس الأولون . وكانت على عهدهم تدعى : (يبوس) . أنهم بطن من بطون العرب الأوائل . نشأوا فى صميم الجزيرة العربية ، وترعرعوا فى أرجائها . ثم نزحوا عنها مع من نزح من القبائل الكنعانية . فاستوطنوا هذه الديار . وأغلب الظن أن ذلك حدث حوالى عام ٣٠٠٠ قبل الميلاد .

من ملوكهم: (ملكيصادق). وهو أول من اختطها وبناها(١). وكان قبل ذلك يسكن وقومه فى الكهوف. عرف بالتقوى، فما غشى امرأة، ولا أراق دماً، وما أكل سوى الحبز، وما شرب سوى الحمر. وكان محباً للسلام. حتى أطلق عليه: (ملك السلام). ومن هنا جاء اسم المدينة: (سالم) و (شالم)(٢).

ومن ملوكهم: (سالم اليبوسي). فقد زاد هذا في بنيانها. وشيد على الأكمة الجنوبية المعروفة في يومنا هذا بجبل صهيون برجاً بقصد الدفاع عن المدينة. وراحت هذه بعدئذ تعرف باسمها الكنعاني: (أورو -- سالم) أي مدينة السلام. كان الكنعانيون في بادئ الأمر رعاة . ولما استقر بهم المقام في هذه البقعة من الأرض سميت باسمهم (كنعان). فقد كانوا يومئذ متحدين. وكانوا

من المنعة والقوة بحيث تمكنوا من صدّ المصريين ، عندما أراد هؤلاء أن يجتاحوا

<sup>(</sup>١) السير السليم في يافا والرملة وأو رشليم ، للاباء الفرنسيسيين ص ١ ه

<sup>(</sup>٢) سفر التكوين . الإصحاح ١٤ العدد ١٨

بلادهم . وكذلك قل عن العبرانيين ؛ فقد صدوهم وقاوموهم زمناً طويلا ، ذلك لأنهم كانوا متحدين .

وكانت مدينتهم (يبوس) ذات أهمية من الناحية التجارية ، واقعة على طريقين من أهم طرق التجارة : واحدة تربط البحر بالصحراء ، والأخرى تربط حبر ون (١) ببيت أيل كانت الطريق تسير في اتجاهين : واحد نحو شكيم (٣) . والآخر إلى أريحا ووادى الأردن .

وكذلك قل عنها من الناحية الحربية . واقعة على تلال مرتفعة ومحاطة بسور منيع . وكان لملكها جيش ، وكان بينها وبين الملوك المجاورين حلف متين .

ولما تفرقت كلمة اليبوسيين ، استغل العبرانيون الفرصة . فراحوا يغزونهم وكادوا يقتحمون مدينتهم . ولم يكن فيها سوى حامية صغيرة . عندئذ استمد حاكمها (عبد حيبا) العون من فرعون مصر تحوتمس الأول (١٥٥٠ ق. م) ليحميه من العبرانيين . ذلك لأن هؤلاء كانوا كلما احتلوا مدينة أعملوا السيف والنار فيها وفي سكانها . وأما المصريون فكانوا يكتفون بالجزية ، فلا يتعرضون لسكان البلاد ومعتقداتهم ولا يصيبونهم بسوء . وركض الفراعنة لنصرتهم كما سنذكر ذلك في الفصل التالى .

يعتقد المؤرخون أن معظم سكان القرى فى قطاع القدس يرجعون إلى أصل كنعانى ، وأن لغتهم الأصلية كانت كنعانية . وانضمت إليها – عند الفتح البابلي – اللغة البابلية . وظلت هذه اللغة هى الرسمية حتى الفتح الفارسى . كانوا يعبدون الأصنام ، وصنمهم الأكبر : ( بعل ) ومعناه الرب .

<sup>(</sup>١) الخليل (٢) (بيتين) من أعمال رام الله (٣) نابلس.

#### القدس فى زمن الفراعنة ( ١٤٧٩ ق. م )

قلنا فى الفصل السابق إن أحد رجال السلطة فى أورو — سالم: (عبد حيبا) أرسل إلى فرعون مصر تحوتمس الأول (١٥٥٠ ق.م) رسالة أبدى فيها خضوعه، وطلب أن يحميه من غارات العبرانيين. هذا ما حدثتنا به ألواح تل العارنة. إنا لانعلم شيئاً عما فعله هنا تحوتمس الأول. ولكن التاريخ حدثنا أن يبوسا خضعت لفراعنة مصر خضوعاً تاماً فى عهد تحوتمس الثالث (١٤٧٩ ق.م) وأن هذا أقام عليها حاكماً من أبناء مصر. ومن الفراعنة التى كانت لهم جولات فيها أمين حوتب الثالث (١٤١٣ ق.م) وإخناتون (١٣٧٥ ق.م) وكانت القدس على عهده من ممتلكات مصر الهامة. وتوت عنخ آمون (١٣٥٥ ق.م) وسيتى الأول (١٣١٤ ق.م). ورعسيس الثانى (١٣٩٢ ق.م). وشيشاق وسيتى الأول (١٣١٤ ق.م). ورعسيس الثانى (١٢٩٢ ق.م). وشيشاق البيوسى : (يابيشى)، وطوراً اسمها الكنعانى : (أورو — سالم). وقد اتخذوها وموظفون ، وجباة . وكان قصدهم من احتلالها حماية طريق التجارة .

وكانت على عهدهم مليئة بالغابات الكثيفة . ولا سيما ذلك الجزء من البلاد الممتد من الجبال إلى البحر . وكان المصريون يأخذون منها الحطب والأخشاب اللازمة لصناعاتهم .

ولم يحاول المصريون تمصيرها، بل اكتفوا بتحصيل الجزية من سكانها(١).

<sup>(</sup>١) ( تاريخ سورية ) للمطران يوسف الدبس ص ٢٦٢ .

وما كانوا ليكترثوا لعادات القوم ودياناتهم . لا ، ولا لشؤونهم الاجتماعية الأخرى. وماكانوا ليصدوا أى فريق من السكان عن التحالف مع الفريق الآخر . بل كانوا ينجدونهم في حروبهم مع أعدائهم . وكثيراً ما تمرد الكنعانيون ، وثار وا على المصريين ، وأبوا أن يدفعوا لهم الجزية . ويظهر أن العبرانيين استغلوا الموقف بعد ذلك ؛ فجاءوا يحاربونهم ، وتمكنوا من احتلال يبوس في عهد داود ( ١٠٤٩ ق . م ) . كما سنذكر ذلك في الفصل التالى .

#### القدس وبنو إسرائيل ( ۱۰٤۹ ق . م . )

خرج بنو إسرائيل من مصر فى عهد فرعوبها رعمسيس الثانى ( ١٢٥٠ق م) . فاجتازوا بقيادة زعيمهم موسى صحراء سينا . وقد تاهوا فيها أربعين عاماً . حاولوا في بادئ الأمر دخول هذه البلاد التى أسموها (أرض الميعاد) من ناحيتها الجنوبية ؛ فوجدوا فيها قوماً جبارين . ولما بدلوا طريقهم ، ووصلوا إلى جبال مواب ، شرقى الأردن ، توفى موسى . فتولى قيادتهم يشوع بن نون . فعبر هذا بهم الأردن ( ١١٨٩ ق. م ) واحتل أريحا . فد كها دكاً . وقتل من وجده فيها ، لا فرق فى ذلك بين رجل وامرأة ، شيخ أو طفل (١) .

وكذلك فعل فى ( عاى )(٢٦ و ( الجلجال )(٣٦ و ( شيلوح )(٤١ والمدن

<sup>(</sup>١) سفر يشوع : الإصحاح ٢ عدد ٢١ – ٢٥

<sup>(</sup> ٢ ) إنها خربة (الحيان ) الواقعة على مسافة ميلين إلى الجنوب الشرق من (بيتين ) من أعمال رام الله .

<sup>(</sup>٣) إنها (تليلة الحلجولة) الواقعة على بعد ميل ونصف من أريحا إلى الشرق. وقيل إنها كانت في الموضع المعروف في يومنا هدا بالخان الأحربين أريحا والقدس.

<sup>( ؛ )</sup> على مسافة ثلاثة أميال من اللبن إلى الجنوب ، وميل واحد من ترمسميا إلى الشهال الغربي .

الكنعانية الأخرى التى احتلها فى طريقه إلى يبوس . ولكنه لم يتمكن من احتلال يبوس نفسها . إذ كانت هذه محصنة تحصيناً تاماً . وقاومه اليبوسيون .

وحاول بنو إسرائيل ، بعد موت يشوع ، احتلال يبوس . وزحفوا إليها بقيادة (يهوذا) الذى تزعمهم بعد ذلك ؛ فاحتلوها ، وأشعلوا النار فيها . وقتلوا عشرة آلاف رجل من سكانها . إلا أنهم عادوا ، فأخلوها تحت ضغط اليبوسيين . وظل هؤلاء يهزأون بحملات العبرانيين عدة قرون .

ولما مسح داود ملكاً على بنى إسرائيل ( ١٠٤٩ ق. م . ) وكان يومئذ يقيم في (حبرون) زحف نحو يبوس بجيش قوامه ثلاثون ألف مقاتل ، يقوده أبن أخته (يوآب) . وقاومه اليبوسيون في بادئ الأمر مقاومة عنيفة ، وصدوه عنها . إلا أنه عند ما أعاد الكرة ، وتمكن من احتلال (تل أوفل) الكائن في جنوبها ، والمطل على قرية (سلوان) (١) ، أصبحت (عين روجل) (٢) بيده . وكانت هذه هي النبع الوحيد الذي يستقي اليبوسيون منه الماء . عند ثذ سقطت يبوس بطبيعة الحال ( ١٠٤٩ ق. م ) .

كانت يبوس ، قبل احتلاله لها ، ذات حضارة . وكان فيها منازل متقنة ، حوت الكثير من أسباب الراحة والرفاهية . وكان فيها حكومة وصناعة وتجارة وديانة . فاقتبس العبرانيون (٢٦) هذه الحضارة من يبوس ، ومن المدن الكنعانية الأخرى التي احتلوها . فغادر وا الحيام . وسكنوا في بيوت بنوها كبيوت الكنعانيين . وخلعوا عنهم الجلود التي كانوا يلبسونها ، ولبسوا بدلا منها ثياباً منسوجة بالصوف كثياب الكنعانيين .

<sup>(</sup>١) (سلوان ) القرية الملاصقة لسور القدس من الجنوب .

<sup>(</sup> ٢ ) هي عين الماء المعروفة اليوم بعين أم الدرج .

<sup>(</sup>٣) (تاريخ العصور القديمة )لبرسته .

ولما احتل داود يبوس ، وكانت كما قدمنا ، أحبها ؛ فاتخذها عاصمة ملكه . ولكنه ترك اسمها الكنعانى (أورو — سالم) وأسماها (مدينة داود) . وقد أحصى سكانها ، فثار عليه قومه . ثاروا بتحريض من ولده أبشالوم . فهرب منها . ثم رجع إليها بعد موت ولده .

وتمكن داود بمساعدة نجله الأكبر سليمان من إحباط مؤامرة ثانية قام بها ابنه الرابع آدونيا . ومن الأسباب التي دعت قومه للثورة أنه أحصاهم . فاعتبر وه مسبباً للطاعون الذي أصابهم . فقالوا له : الله الذي خلقنا يعرفنا ، فلماذا أحصيتنا ؟

ويظهر أن داود ندم على عمله . إذ راح الشعب ينفض من حوله بعد عملية الإحصاء هذه . ولكى يرضى شعبه ، أبدى رغبته فى بناء هيكل ليكفر عن ذنبه . فابتاع من إرنان اليبوسى أرضه الواقعة على تل موريا(١٦) وكانت قبل ذلك بيدراً . ابتاعها بخمسين شاقلا من الفضة . وشرع فى بناء الهيكل . ولكنه مات (١٠١٥ ق. م) قبل أن تتحقق أمنيته .

ولما مات داود مسح ابنه سليان ملكاً . وقيل أن مسحه جزى على مقربة من ماملا . ولقد اتسعت القدس في عهده وازدهرت . فبنى فيها الدور والقصور . وأتم عمل أبيه ، فبنى الهيكل (١٠٠٧ ق. م) . واتسع ملكه من الفرات إلى تخوم مصر . وعقد معاهدات مع جيرانه . ورأى أن يكون على وفاق مع فرعون مصر ، ليأمن شره . فصاهره وتزوج ابنته . ومن آثاره البناء الكائن تحت المسجد الأقصى ، وبرك سليان الواقعة إلى الجنوب من بيت لحم .

وفى أواخر حكمه مال إلى عبادة الأوثان . وبنى بيتاً لها على الجبل الكائن أمام الهيكل من الشرق . ويعزو بنو إسرائيل خراب ملكه بعد موته ، إلى عمله هذا .

<sup>(</sup>١) البقعة التي يقوم عليها الآن الحرم القدسي .

بعد موت سليان ( ٩٧٥ ق . م ) تولى الملك ابنه رحبعام (١) . واقتتل هذا مع أخيه يربعام (٢٦ فانقسمت المملكة إلى شطرين : ( يهوذا ) وعاصمتها أورشليم . و (إسرائيل) وعاصمتها (شكيم) (٢٦. وراح كل منهما يفرض الضرائب على شعبه ليتغلب على خصمه . ومنع يربعام قومه من زيارة أورشليم .

استغل شیشاق فرعون مصر هذه الفرصة ، فزحف على أورشليم ، واحتلها ( ۹۷۰ ق. م ) . و بعد أن نهب خزائنها ، رجع إلى مصر .

وقصاری القول أن أیام رحبعام كانت كلها حروباً: حرب خارجیة مع مصر ، وأخری داخلیة مع أخیه یر بعام .

وظلت أورشليم بعد ذلك أربعة قرون ، يحكمها اليهود . فلم تسلم أبداً ، خلال تلك القرون ، من ثورة أو مؤامرة أو شغب أو قتال .

ومن ملوکها: أبیا بن رحبعام (۵۰۸ ق. م) . آسا (۹۵۰). یهوشافاط (۹۱۶). یهورام (۸۹۲). آحازیا (۸۸۰). یهوشع (۸۲۰). أمصیا (۸۳۹). عزیا (۷۸۰). یوئام (۷۵۸). آحاز (۷۲۲).

ثم جاء حزقيا (٧٢٦ ق. م) وعلى عهده غزا الأشوريون أورشليم . وقد حصنها ، وجر الماء إليها . ومن بعده جاء ولده منسه (٦٩٨) . آمون (٦٤٣) . يوشيا (٦٤٣) وقد قتل هذا من لدن نيخو فرعون مصر .

وكذلك قل عن ولده يوآحاز ( ٦١٠ ) الذى كتفه نيخو ، وغرمه ، وأقام مكانه أخاه يهوياقيم ملكاً . ثم ولده يهوياكين ( ٥٩٩ ) . وعلى عهده غزا البابليون أورشليم . فافتتحها نبوخذ نصر . وسبى جميع من فيها وأرسلهم إلى بابل .

<sup>(</sup>١) ابن سليان من امرأته العمونية .

<sup>(</sup>٢) ابن سليمان من امرأته المصرية .

<sup>(</sup> ٣ ). نابلس .

حتى الملك نفسه ، فقد أرسله إلى بابل .

أقام نبوخذ نصر على كرسى الملك عمه صدقيا (٥٩٠). فخضع له هذا فى بادئ الأمر . ثم حاول أن يتملص من سلطته ، فحصن السور ، وبنى الأبراج . إلا أنه فشل . فأسره نبوخذ نصر . وبعد أن فقاً بصره ، أرسله وقومه إلى بابل . وهكذا انقرضت مماكة يهوذا (٥٨٦ ق. م).

ولما تبوأ كورش عرش الفرس ( ٥٣٨ ق. م ) أذن لمن شاء منهم أن يعود إلى أورشليم . وسمح لهم بتجديد الهيكل ، وبناء المدينة . ولكنه عاد فاسترد أمره ، تحت ضغط العمونيين والأشدوديين والعرب ، ومنعهم من تجديد بناء السور . إذ هدد هؤلاء الملك بالعصيان وقطع العلاقات الودية مع فارس ، إذا هو لم يمتثل لنصائحهم ، ولم يمنع اليهود عن عملهم ، واصفين أورشليم بالعاصية ، قائلين إن اليهود إذا حصنوا المدينة وسكنوها لا يؤدون جزية ولا خراجاً . ولم يتمكن اليهود من بناء السور إلا في عهد دارا ( ٤٤٥ ق. م ) .

ومع ذلك فلم يتمكن اليهود بعد ذلك التاريخ من استعادة كيانهم السياسي . بل راحوا يعيشون كطائفة دينية يرأسها كاهن . وظلوا كذلك زمناً طويلا . إلى أن ظهر المكابيون ، فاستولوا على أورشليم (١٦٧ ق. م) . وقد ظهر منهم خمسة رؤساء هم : متاتياس (١٦٧ ق. م) . يهوذا بن متاتياس (١٦٦) . يوناتان أخو يهوذا (١٦٠) . جون هركانس يوناتان أخو يهوذا (١٣٠) . جون هركانس الأول (١٣٤) . وسبعة ملوك هم : أرسطوبولس الأول بن هركانس الأول (١٠٥ ق م) . الكسندر أخو أرسطوبولس(١٠٤) . الكسندرا امرأته (٧٧) . هركانس الثاني بن الكسندر (٢٦) . أرسطوبولس الثاني بن الكسندر (٢٦) . هركانس الثاني بن الكسندر (٢٦) . هركانس الثاني بن الكسندر (٢٧) . هركانس الثاني بن الكسندر (٢٠) . هركانس الثاني بن أرسطوبولس الثاني من أرسطوبولس الثاني أرسطوبولس الثاني أرسطوبولس الثاني أرسطو

ومن الحوادث الجديرة بالذكر فى عهد المكابيين أن النقد المعروف بالشاقل ضرب فى أيام سيمون. وأن القلعة الواقعة فى الزاوية الشمالية الغربية من منطقة الهيكل بنيت فى عهد جون هركانس الأول ، وكانت يومئذ تدعى بارس(١).

وكان عهد المكابيين مليئاً بالمشاغبات الداخاية . حتى إن أرسطو بولس الأول بن هركانس سجن أمه ، وأماتها جوعاً ٢٦٠ . ثم قتل أخاه أنتيكانس خشية أن ينازعه الملك . وذاقت أورشليم على عهد أخيه الكسندر مرارة الفوضى والحروب الأهلية . وتنازع الأخوان أرسطوبولس التانى وهركانس الثانى ، فراح كل منهما ينشد مساعدة دولة من الدول المجاورة لها . أما هركانوس فراح يستنجد ملك العرب أريطاس (الحارث) . وأما أرسطوبولس فقد استمد القوة من روما . فكثرت الأحزاب ، وساد الفساد بين اليهود . وراح جم غفير منهم يطلبون من بومبي إمبراطور الرومان أن يريحهم من شر الاثنين ، بل من جشع الحزبين المتنافسين : الفريسيين والصدوقيين . فاهتبل بومبي هذه الفرصة ؛ وجاء ، فقضي على استقلالهم (٣٣ ق. م) . وبعمله هذا قضي على حرية الشعب اليهودي قضاء تاماً . وراح اليهود بعد ذلك يعيشون في ظل الشعوب والأمم الأخرى .

<sup>(</sup>١) هو البناء الذي وسعه هير ودس بعدئذ ، وأسماء (برج أنطونيا ) . والمعتقد أنه كان يقوم في المكان الذي تقوم عليه ( مدرسة الروضة ) في يومنا هذا ، إلى التيمال الغربي من سور الحرم . (٢) (Jerusalem" by Laonel Cust p. 79:

#### القدس وآشور ( ۷۳۰ ق. م )

غزا الأشوريون أورشليم بقيادة ملكهم شلمنصر ( ٧٣٠ ق. م) . فسبى هذا سكانها ، وظل يحاربهم حتى سنة ( ٧٢١ ق. م ) . غير أنه لم يتمكن من تثبيت أقدامه فيها زمناً طويلا ، فارتد عنها . وظلت هى والقسم الجنوبي من فلسطين راضخة لسلطان الفراعنة . ولم تدخل أورشليم في حكم الأشوريين إلا على عهد سنحريب . إذ أرسل إليها هذا قائده المشهور ربشاق (١٦) فحاصرها ( ٧١٣ ق. م ) . وراح يدك أسوارها ، ويضيق الخناق على سكانها . وقد نصب مخيمه في موضع إلى الشرق من بركة ماملا . ولم يقعد بنو إسرائيل عن دفع الأذى عنهم . فاتبعوا نصيحة ملكهم حزقيا الذي أمر بتحصين السور . وحفر نفقاً طوله ، ١٧٠ قدم بين عين أم الدرج في سلوان وداخل المدينة . كما أسال الماء من بركة ماملا إلى بركة سميت باسمه فيما بعد ( بركة حزقيا ) . وهي التي نسميها اليوم ( بركة حمام البطرك ) في حارة النصاري .

ولكن لا هذه المشروعات التى قام بها حزقيا ، ولا أسوار أورشليم ، حتى ولا الحطب التى ألقاها أشعيا النبى من أجل تحميس الجماهير وتحريضهم على القتال . . . كان كافياً لإنقاذ أورشليم من الأشوريين الذين جاءوا بجيش لجب يبغون احتلالها . لولا الطاعون الذي ألم بهم فى ذلك الحين ، حتى كاد يقضى عليهم . فرجعوا إلى بلادهم .

<sup>(</sup>۱) وفی روایة أخری ربساکس .

ثم عادوا ، بعد حين ، فاحتلوها . واعتقلوا ملكها سسه . وأرسلوه إلى بابل مصفداً بالأغلال ( ٦٧٨ ق. م) . ولكنهم عادوا ، فأطلقوا سراحه . ورجع إلى أورشليم . فبنى سورها الثانى ( ٦٤٤ ق. م ) .

وبعد قليل دب الفساد فى صفوف الأشوريين ، فضعفوا . وتخلوا عن هذه البلاد إلى البابليين .

فاق الأشوريون البابليين والمصريين من حيث التنظيم الإدارى. ولكنهم لم يعنوا بالشؤون الصناعية والتجارية . وكان جل اهتمامهم منصرفاً إلى سلب البلاد . فجمعوا ما فيها من ذهب وفضة . وكانت هذه المدينة على عهدهم تدعى : يورو — سالم ، أى مدينة الرب سالم . وفى بعض الآثار الأشورية ذكرت بهذا الاسم : أور — سا — لى — امو . وهذا متحدر عن اسمها باللغة الآرامية .

#### القدس وبابل ( ۹۹۹ ق . م)

عندما تقلص ظل الأشوريين عن أورشليم ، راح البابليون من جهة ، والمصريون من الجهسة الأخرى ، يتنازعون السيادة . وكان على سكان أورشليم ومملكة يهوذا أن يختاروا أحد الفريقين . وكان على رأس الحكم فيها يهوياقيم (١) . فخضع هذا لنبوخذ نصر ، وسلمه المدينة (٩٩٥ ق. م) ، وعاش عبداً له (٢) .

<sup>(</sup> ١ ) (النبج القويم في التاريخ القديم ) لهارڤي بورتر أستاذ التاريخ في الكلية الإنجياية . طبع في بيروت سنة ١٨٨٤ م . ( ٢ ) سفر الملوك الثانى : ٢٤ – ١

بعد ثلاث سنين ، عاد فتمرد عليه . فأقاله نبوخذ نصر ، وأقام مقامه ابنه يهوياكين (٥٩٧). ثم عاد فأقال هذا أيضاً بعد ثلاثة أشهر ؛ فنفاه مع عدد من عظاء قوه إلى بابل ، وأقام مقامه صدقيا .

تعاون صدقيا بادئ ذى بدء مع البابليين. ثم عاد ، فانتقض عليهم . عندئذ ساق نبوخذ نصر عليه قائده نبوزردان (۱) . وجاء هو من ورائه فحاصر أورشليم (۸۷ ق. م) . وذاقت المدينة في هذا الحصار الأمرين : جوعاً ومرضاً . إلى أن اختار اليهود جانب الهرب . فثلموا السور ، وهربوا . وكان صدقيا على رأس الهاربين . فلحق بهم الكلدانيون . وأتوا بهم إلى ملكهم نبوخذ نصر . ففقاً هذا عين صدقيا ، وأرسله إلى بابل .

بعدئذ نهب نبوخذنصر أورشليم ، ودك سورها ، ودمر الهيكل الذى بناه سليان ، وأجلى شعبها إلى بابل . فقتل منهم من قتل ، واستعبد من لم يقتل . وهكذا انقرضت مملكة يهوذا (٨٦٥ ق. م) وراحت كلمة بابل هى العليا في أورشليم . وكان البابليون يسمونها : أورو — سالم . وأصبحت هذه البلاد كلها ، من أدناها إلى أقصاها ، مستعمرة بابلية ، تدفع الضرائب لبابل ، وتتكاتب معها . وانتشرت اللغة البابلية . وظلت هذه لغة البلاد الرسمية حتى الفتح الفارسي . وأما اللغة التي كانت دارجة بين السكان ، فقد كانت الكنعانية .

<sup>(</sup>١) (تاريخ الأمم والملوك ) للطبرى ج ١ ص ٣٨٢ .

#### القدس فى عهد الفرس ( ٣٨٥ ق. م )

بعد أن تغلب كورش ملك الفرس على البابليين ( ٥٣٩ ق. م ) ، سار فى فتوحاته قدماً حتى احتل سوريا . ثم جاء إلى أوروـــ سالم ، فاحتلها ( ٥٣٨ ) . والقائد الذى احتلها باسم الفرس هو : غوبرياس .

تنفس اليهود الصعداء فى عهد كورش . ذلك لأنه تزوج من يهودية (١) ، هى إستير أخت زربابيل بن شلائيل بن يهوياكين بنيهوياقيم ملك اليهود الذى ذكرناه فى موضع آخر من هذا الكتاب . وطلبت منه امرأته أن يأذن لقومها الذين نفاهم نبوخد نصر إلى بابل بالعودة إلى أورو — سالم . فأذن لهم ( ٥٣٨ ق. م ) . فعاد إليها فريق منهم . وآثر الآخرون البقاء حيث كانوا .

بعد كورش اعتلى عرش الفرس أرتحشستا ( ٢٢٥ ق. م ) فأراد هذا أن يحول دون رغبات اليهود . ذلك لأن العرب والأمم المجاورة لهم فى ذلك الحين كالحوريين والعمونيين اعترضوا على ذلك . وهددوا أرتحشستا بالعصيان . فأصدر أمره بوقف حركة البناء التي أقاموها فى الهيكل . ولكن دارا ، خال كورش ، الذى خلف أرتحشستا فى الملك ، أتاح لهم ذلك ( ١٩٥ ق. م ) . فبنوا السور . وأتموا بناء الهيكل الثانى ( ١٥٥ ق. م ) . وفى عهد أرتاكسركس الأول ( ٤٦٥ ق. م ) عين نحاميا حاكماً على أورو — سالم ( ٤٤٥ ق. م ) . وكان هذا من أنصار الفرس . فمنحه الملك سلطة واسعة . وسمح له أن يبنى ما تهدم من السور .

<sup>(</sup>١) (تاريخ مختصر الدول) لابن العبرى ص ٨١.

ظلت أورو — سالم تابعة لملوك الفرس؛ تدفع لهم الضرائب والعوائد، وتسهل لهم سبل العبور إلى مصر حتى احتلها الفاتح المقدونى الكبير الإسكندس ( ٣٣٢ ق. م )(١) .

كان الفرس ، فى عهد كورش ، متقشفين : يعيشون على الحبز والماء ، وعلى شيء من البقول . وكانوا جهلاء : يتزوج الأخ أخته ، والأب بنته ، والابن أمه . ولكنهم كانوا فى الوقت نفسه أقوياء : لهم جيش منظم . وكان ملوكهم مطلقى الإرادة . وفى عهد دارا قيدا لملك بمجلس مهمته إسداء المشورة ، وموظف لقبه (حامل التاج) ومهمته إيقاظ الملك فى كل صباح .

كانت لهم فى بادئ الأمر نقود مسكوكة من معدن الألكتروم. ولما توسعوا على عهد دارا ، وأصبحوا سادة مناجم الذهب فى الهند شرعوا يضربون نقودهم من معدنى الذهب والفضة. كانوا فى بادئ الأمر أقوياء. غير أنهم عندما فتحوا الأمصار ، واختلطوا بالقبائل الغريبة عنهم ارتخت عزائمهم ، وجنحوا إلى حب الملاهى ورغد العيش (٢).

<sup>(</sup>١) ( مختصر التواريخ القديمة ) للقس بولس رحمانى ص ١٦٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) يحسن بك، أيها القارىء الكريم ، أن تقرأ بعد هذا الفصل ، ما كتبناه عن غزو الفرس القدس في عهد كسرى الثاني (٢ ١ بعد الميلاد ) .

#### القدس في عهد اليونان ( ٣٣٢ ق. م)

احتل الفاتح المقدوني الكبير إسكندر (١) يروشاليم عام ٣٣٢ قبل الميلاد ، وكان رجال الفرس من حاميتها قد انسحبوا منها . فدخلها دون أن يسفك دماً من أجلها . واستقبله سكانها بالرضا والارتياح . ذلك لأنهم كانوا قد سنموا الفوضى من جراء اختلافاتهم الداخلية .

عندما زحف الإسكندر صوب المدينة كان معه أربعون طبلخانة (٢٠). ويقدر بعض المؤرخين هذه القوة بأربعين ألفاً. وكان ينوى تدهيرها. إلا أن اليهود هرعوا لاستقباله في ظاهر المدينة ، يتقدمهم الشيوخ والكهنة ، لابسين حللا بيضاء ، وراحوا يتضرعون إليه ، طالبين العفو . وأراه الكاهن الأكبر سفر دانيال ، وقد جاء فيه أن أحد ملوك اليونان سيتغاب على الفرس ، وسيقوض عرش الأكاسرة . . . فسكت ولم يبطش بهم . لا ، بل أقر عاداتهم التي ورثوها عن آبائهم ، وأمرهم أن ينخرطوا في جيشه ، وأعفاهم من دفع

<sup>(</sup>١) إنه إسكندر الثالث بن فيليب الثانى ملك مقدونيا وأوليمبيا . ولد عام ٢٥٦ ق م . وتعلم على يد الفيلسوف اليونافي الشهير أريسطوطاليس . إنه ( ذو القرنين ) الذي و رد ذكره في القرآب الكريم: « ويسألوفك عن ذي القرنين ، قل سأتلوعليكم منه ذكراً . إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سباً » . سورة الكهف الآية ٨٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) (بیت الطبل ) ویشتمل علی طبول متعددة معها أبواق و زمارات . وتکون معه می الأسفار والحروب .

الجزية ، وأتاح لهم أن يسكوا نقوداً . وكانت القدس على عهده تدعى : يروشاليم . ثم راحت تدعى : هيروسليما .

ولًا مات الإسكندر ( ٣٢٣ ق. م ) اقتسم قواده الملك: فأخذ ( سلوقس ) سورية ، وأسس فيها دولة السلوقيين . وأخذ ( بطليموس ) مصر وأسس فيها دولة البطالسة .

حكم بطليموس اليهود رغم أنوفهم . وأرادوا مقاومته ، إلا أنهم لم يفلحوا . وبطش إذ ساق عليهم جيشه ، ففتح هيروسليا ، ودك قسما من حصوبها . وبطش بسكانها . فأرسل منهم مئة ألف أسير إلى مصر (٣٢٠ ق. م) .

واستخدم بطليموس يهودياً يدعى (يوسف بن طوبياس) مديراً للمال ورثيساً للجباة . فجمع هذا الضرائب بالقوة ، وذاق الناس على يده مر العيش .

انتقلت هيروسليا من حكم البطالسة إلى حكم السلوقيين عند ما احتلها أنطيوخس ابيفانس (١٦٨ ق. م). وقد هدم هذا أسوارها، ودك حصوبها، ونهب هيكلها فنصب فوقه التماثيل، وقتل من اليهود ثمانين ألفا في ثلاثة أيام، وحظر عليهم الحتان، وأرغمهم على انتهاك حرمة السبت، وأكل الحنزير. وكان دليله في معظم فعاله منلاوس رئيس أحبار اليهود الذي خان قومه من أجل الوصول إلى منصبه. ولم يتمكن اليهود من مقاومته في بادئ الأمر، إذ كانت حامية المدينة مؤلفة من عشرين ألف جندي سلوقي.

بعد وفاة أنطيوخس الرابع تولى المك ولده أنطيوخس الحامس (١٦٤). ولما كان هذا صغيراً، تولاه ليسياس الوصى على العرش (١٦٢). وتآمر هذا مع سكان يافا على اليهود. فأغرق عدداً كبيراً منهم فى البحر، وثار اليهود عليه. فساق عليهم جيشاً لجباً، وحاصر هيروسليا. ولكنه ارتد عنها بسبب الثورة التى نشبت فى سوريا والتى انتهت بانتصار خصمه ديمتريوس الأولى الملقب برسوتير).

أقام ديمتريوس على رأس الإدارة فى هيروسايا : (بكيديس). وقلد ( الكيمس) (١) رئاسة الأحبار . ووضع تحت تصرف الاثنين جيشاً كبيراً ليحكما به البلاد . وقامت بين الفريقين حروب ، سالت فيها دماء غزيرة .

وخلف بكيديس فى الإدارة : (نكانور) . وقامت على عهد هذا أيضاً ، حرب جديدة بين اليونانيين والمكابيين . وقتل نكانور . فأرسل ديمر يوس إلى هير وسليا الوالى السابق بكيديس ورئيس الأحبار الكيمس . فجاءا على رأس جيش كبير . وتجددت الحروب . وقتل يهوذا المكابى (١٦٠ ق م) . وألتى القبض على عدد من أبناء الزعماء وأرسلوا إلى رومة . فهدأت الثورة .

وقام بعدئذ خلاف شديد بين الحكام اليونانيين: ديمتريوس ومنافسه الإسكندر بن أنطيوخس أبيفانس. فاستغل المكابيون هذا الحلاف والتنافس، و راحوا يبحثون عن الوسائل التي تضمن لهم النصر. أما الإسكندر فقد اعترف بيوناثان الذي قاد المكابيين بعد مقتل أخيه يهوذا، رئيساً للأحبار. وأما ديمتريوس فقد وعد سكان هير وسليا بأن يعفيهم من الجزية، ومن بعض الضرائب والمكوس. كما وعدهم بأن تكون مدينتهم مقدسة وحرة، وأن يطلق سراح المعتقلين، وأن يعفو عن المجرمين.

ولئن كانت كفة الإسكندر هي الراجحة ؛ إذ انتصر على خصمه ديمتريوس (١٥٠ ق م)، إلا أن المكابيين كانوا في الحقيقة هم الناجحون . إذ أنهم استغلوا ذلك التنافس ، فاستقلوا . ولكن استقلالهم لم يدم طويلا . إذ أنهم استغلوا فيا بينهم ؛ وقامت حروب أهلية ، جعلت كل واحد من الأخوين (هركانس وأرسطوبولس) يستنجد بدولة من الدول المجاورة لهم. الأمر الذي فصلناه

<sup>(</sup>١) يهودي من بنى هرون الذين لا يستحقون الرئاسة . كان اسمه ( يواقيم ) فاستبد له بالكيمس تشبهاً باليوفان . وهو الذى حرض الملك ضد المكابيين . وكان السبب فيا جرى بمدئذ من حروب .

فى موضع آخر من هذا الكتاب . فاهتبل بومبى هذه الفرصة وجاء إلى هير وسليما فاحتلها ( ٦٣ ق. م ) .

قبل أن نخم هذا الفصل نرى لزاماً علينا أن نقول كلمة عن الطابع الذى تركه احتلال اليونان في هذه البلاد :

- (١) انتشر العنصر اليوناني في البلاد بكثرة ، وامتزج اليونانيون بسكان البلاد الأصلين ، وناسبوهم .
- (ب) انتشرت اللغة اليونانية ، حتى أصبحت لغة البلاد الرسمية ، ولغة العلم والمدارس. وأما اللغة التي كانت يومئذ دارجة بين الناس فهي الآرامية .
- (ج) اقتبس سكان البلاد الأصليون الصناعات اليونانية ، ولا سيا صناعة الفسيفساء.
- (د) انتشرت الحضارة اليونانية . وقد أسس اليونان المدارس . وعن هذه الطريقة نشروا آدابهم وتقاليدهم ومعتقداتهم الدينية .
- ( ه ) انتشرت النقود اليونانية (١٦). وكانت على عهد الإسكندر بديعة السك والنقش.
- (و) انتشرت التجارة اليونانية . واقتبس سكان البلاد عن اليونانيين كثيراً من معاملات الصرافة .

<sup>(</sup>١) (مجلة الآثار) للأستاذ عيسي إسكندر المعلوف ٥ – ٩ ص ٢٦٢ .

#### القدس في عهد الرومان ( ٦٣ ق. م )

قلنا فى آخر الفصل الذى سبق إن المكابيين الذين سيطروا على مقدرات هيروسليا زمناً عادوا فتضعضعوا . وإن بعضهم راح يدس الدسائس للبعض الآخر . وإن أرسطوبولس المكابى أخذ التاج عنوة (٧٠ق.م) من أخيه هركانس الثانى . وأنه قامت بين الأخوين حرب أهلية كان من نتائجها أن تدخلت روما فى الأمر . فجاء بومبى ، واحتل هيروسليا (٣٣ ق.م) .

حاصر بومیی هیروسالیا ، قبل فتحها ، ثلاثة شهور.

قال يوسيفوس إنه كان هناك ، بين حارة صهيون ومنطقة الهيكل ، جسر هدمه بومبى . وظل يضرب المدينة بالمنجنيقات حتى أحدث ثقوباً فى أسوارها . وهكذا تمكن من احتلالها واستباح حمى الهيكل . وقتل من السكان خلقاً كثيراً . كانت تسمى عند الفتح هير وسليا . ثم راحوا يسمونها هير وساليا .

أقام بومبى حاكماً على المدينة اسمه (أسكورس). استقبله اليهود بادئ ذى بدء بالترحاب، إذ أنقذهم من الفوضى. ولكنهم عادوا ، فانقلبوا عليه. فألغى مجمعهم. وهدم السور. وفرض عليهم أن يقدموا فى كل يوم ذبيحة أمام الهيكل، تكريماً لقيصر ولروما. ففعل اليهود ذلك مكرهين. ونكل بهم الوالى الروماني شر تنكيل.

وعلى عهد يوليوس قيصر ( 23 ق. م) تنفس اليهود الصعداء . إذ ولى عليهم ( أنتيباتر) الآدومى ( 23 ق. م ) ، وأقام من تحته هركانوس الحشمونى حاكماً عليهم . ولما مات أنتيباتر تسلم زمام الإدارة ابنه فصايل ، وراح بعد

ذلك الآدوميون من ناحية يقودهم فصايل ، والحشمونيون من الناحية الأخرى يقودهم هركانس ، يقتتاون في شوارع المدينة . وكان النصر سجالا بينهم .

وتمكن هيرودس بعد قليل (٣٧ ق م) من إقناع روما بأنه مخلص لها . فنصبته ملكاً على اليهود . إنه آدومى الأصل . اعتنق الديانة اليهودية ثم خرج على المكابيين انتقاماً لأبيه الذى قتله هؤلاء . وأمده أنطونيوس بالجند . فقضى على المكابيين . وقتل آخر ملوكهم (أنتيكانوس بن أرسطوبولس الثانى) . وراح يدير هيروساليا باسم روما .

إنه رجل حرب وكفاح . وهو ظالم . يستسيغ كل شيء في سبيل الوصول إلى غاياته ؛ حتى إنه قتل امرأته وثلاثة من أولاده(١) .

ورغم أنه رمم المَيكل (١٨ ق م) إلا أن اليهود كرهوه . إذ أنه استأصل شأفة المكابيين وكانوا يعتبرونه أجنبياً . حاول أن يوفق بين اليهود والرومان . ولما فشل في مهمته شايع الرومان ضد قومه . وساعدهم على توطيد أقدامهم في البلاد . وكان يضحك قومه اليهود تارة ، وطوراً يبكيهم . ولقد أصاب المدينة على عهده قحط شديد . فجاع الناس . وحاول تخفيف وطأة المجاعة بالحبوب وزعها على السكان ، وبالأموال أففقها على المشروعات العمرانية قاصداً تشغيل العمال . إنه هو الذي أجرى الماء في القناة الكائنة بين برك سليان وهيروساليا (٣٠ ق م) . وهو الذي بني القلعة الكائنة بباب الخليل . وكان له على مقربة منها قصر كبير . وقد شاد الحصن المعروف به (أنطونيا) . كما شاد عدداً آخر من الحصون والأبراج والهياكل والتماثيل . وسكت على عهده نقود . وفي من الحصون والأبراج والهياكل والتماثيل . وسكت على عهده نقود . وفي من الحصون والأبراج والهياكل والتماثيل . وسكت على عهده نقود . وفي المنة من سنى حكمه ولد السيد المسيح في بيت لحم . وكان قد أمر بقتل كل طفل يولد في بيت لحم . وله السيد المسيح في بيت لم . وكان قد أمر بقتل كل طفل يولد في بيت لم . وله اللك العنيد الجبار . وفي السنة التي تلها مات هيرودس بعد

<sup>(</sup>۱) (تاریخ سوریة ) للمطران یوسف الدبس . ج ۲ مس ۲۹۲ .

أن عاش فى دست الحكم أربعين عاماً .

ولما مات هيرودس ( ٤ ق م) عهد الرومان بالحكم لولده (أرشيلاوس). وعجز هذا عن إدارة البلاد فقامت فيها قلاقل وثورات. وطغى كثيرون من رؤساء الأحزاب، فنادوا بأنفسهم ملوكاً. واستنجد الوالى بحاكم سوريا فاروس وبالحارث ملك العرب. فأنجده كل منهما بعشرين ألف فارس. فأخمدت الثورة، وأخذ الرومان من اليهود ألف أسير، فقتلوهم ؛ وذاق اليهود الذل مرة أخرى. فطلبوا من روما جعل بلادهم إقليماً رومانياً. وكان لهم ما أرادوا. إذ جاء الرومان واحتلوا البلاد من جديد. ولكنهم في هذه المرة اتخلوا (قيسارية) عاصمة بدلا من هيروساليا. وقد تم ذلك على عهد أغسطس قيصر.

راح الولاة الرومانيون بعدئذ يتعاقبون على كراسى الحكم . وإنا لذاكرون منهم : كوبونيوس (٩ – ١٢ م) إينوس أمبيفيوس (٩ – ١٢ م) إينوس روفوس (١٢ – ١٤ م) فالريوس غراتوس (١٤ – ٢٦ م) بيلاتوس بونتيوس (٢٦ – ٣٦ م) وعلى عهده صلب السيد المسيح . وكان على عرش روما يومثل الملك طيباريوس قلوديوس .

كانت العلائق متوترة بين الرومان واليهود إلى درجة أن هؤلاء استقبلوا الوالى الرومانى بيلاتوس بوجوم . ووقعت فى هير وساليا ، بعد ذلك ، حوادث كثيرة . منها أن الكهنة رفضوا الدعوة التى وجهها إليهم بيلاتوس . ووصف هذا اليهود بقوله(١): إنهم يضحون بكل غال ورخيص فى سبيل مصلحتهم . ووصف هير وساليا بأنها « عش الدسائس والفتن ». . .

كانت هذه يومئذ ذات شوارع ضيقة ، وطرق مرصوفة رصفاً سيئاً. موارد المياه والمجارى فيها رديئة . والأمراض منتشرة انتشاراً فظيعاً . وكان الهيكل

<sup>(</sup>١) رسائل بيلاتوس ص ٥١ - ٦١ .

الذى عمره هيرودس قائماً . وحول هذا الهيكل سور . وكان الرومان على جنسدهم أن يتخطوا السور . وكانت الحامية الرومانية فى أ، ضميفة بحيث كان بيلاتوس يضطر لاستنجاد زميله فى سوريا كلما فتنة .

ولقد أنشأ بيلاتوس طريقين ، طريقاً تربط هير وساليا بالشهال والسه وأخرى تربطها بأريحا وغور الأردن . وكانت أريحا يومئذ ذات أهمية تعوكان أعظم عمل قام به أنه بنى قناة الماء الممتدة من برك سليان إلى وأجرى فيها الماء . وكان سكانها الذين بلغ عددهم يومئذ خمسين ألفاً ية قبل ذلك ، مر العيش. ولم يكن لهم فى المدينة سوى بضع آبار . اليهود . رغم ما كانوا يقاسونه من عذاب وعطش ، أن ينفقوا فلساً واخزائن الهيكل على مشروع الماء . وثاروا . إلا أن بيلاتوس أخمد ثورتهم خزائن الهيكل على مشروع الماء . وثاروا . إلا أن بيلاتوس أخمد ثورتهم خزائهم ، وعمر القناة رغم أنوفهم .

تولى إدارة المدينة بعدذلك الوالى الرومانى مرشلوس (٣٧ م) وهبر أغريبا (٣٧ – ٤٤) حفيد هير ودس الكبير. وعلى عهده أنشى حى ( المكون من الأحياء المعروفة فى يومنا هذا بباب حطة والسعدية وباب اوشرع فى بناء السور الثالث. ووقعت بينه وبين الحارث ملك العرب بسبب امرأته (بنت الحارث) علم غلب فيها على أمره. فغضبت روما ونفته. وفى عام ٤٤ بعد الميلاد حكم المدينة وال رومانى اسمه كسبيوس فوعلى عهده حدثت قلاقل فى البلاد. فاضطرب حبل الأمن ، والفوضى ، وعم الجوع ، وساد القلق. وحدثت وقائع بين اليهود وبين خوالعرب والآدوميين. فانتصر الوالى للعرب عند ما أيقن أنهم على حق. البلاد من المشاغبين.

ولكن يظهر أن اليهود رفعوا شكواهم إلى روما . فأقالته ، أو استقال . فخلفه في الإدارة طيباريوس إسكندر (٤٦ م) . وهو من اليهود المرتدين وكان أول عمل قام به أن قتل اثنين من زعماء اليهود ، الأنهما حرضا قومهما على الثورة .

وفى زمن خلفه فنتديوس قومانوس (٤٨ م) ثارت فى هيروساليا فتنة بسبب كلمات فاه بها أحد الجنود الرومانيين ، فعدها اليهود احتقاراً . حاول قومانوس إقناع اليهود أنه لم يكن المسبب لذلك ، ونصحهم بالإخلاد للسكينة . ولما لم ينصاعوا لأمره أمر الجند أن يكونوا على أهبة الاستعداد؛ فظن اليهود أن الجند سيهاجمونهم . فهربوا . وداس بعضهم على بعض فى شوارع المدينة الضيقة ، فات منهم كثيرون .

بعد قومانوس تولى الإدارة قلوديوس فيلكس . ووجد هذا الفوضى ضاربة أطنابها في هير وساليا ، وفيا حولها من البلدان . وكان فيها عدد غير قليل من الزعماء الطاعين : دينهم النهب والسلب وقطع الطرق . فساق عليهم جنده ، وشتهم ، وقتل منهم زهاء أربعمئة شخص . وعلى عهده قامت خصومات بين الشعب اليهودى وبين كبار حاخاميهم . ووصل هؤلاء الحاخامون إلى درجة من الطمع والنفوذ نهبوا فيها البيادر، وجعوا الأعشار لأنفسهم ؛ حتى إنهم لم يبالوا بالفلاحين والفقراء: سواء أماتوا جوعاً أم بقوا على قيد الحياة .

بعد فيلكس تولى الإدارة فستوس (٦٠ م). وكان هذا حازماً . فتمكن من السيطرة على اليهود والثائرين . ومن التداهير التي اتخذها أنه نصح نيرون الملك ، أن يعتقل رئيس الكهنة وخازن الهيكل وعدداً من الكهنة أنفسهم فعمل الملك بنصحه . وأرسلهم إلى روما . وهناك احتفظ بهم رهبنة . فهدأت الفتن . ولم يقم اليهود بأى نوع من أنواع الشغب طيلة وجود فستوس على رأس الحكم . ولكن حكمه لم يدم طويلا . إذ مات بعد عام (٢١ م) .

ولقد ثارت الفتن من جديد على عهد خلفه البينوس . وكان من سوء حظه - على حد قول المؤرخ بالمر- أنه صادق الحاخام الأكبر حنان . فاختطف اليهود الفوضويون ابنه (أي ابن الحاخام حنان) العازر . فوافق البينوس على إطلاق سراح عشرة من الإرهابيين المعتقلين لديه كفدية لخلاصه. وتكررت حوادث الخطف وإطلاق سراح المعتقلين . وكان أن تم يومئذ ( ٦٤ م ) ترميم الهيكل . فوجد ثمانية عشر ألفاً من العال أنفسهم من غيرعمل . فانضم هؤلاء إلى المساجين الذين أطلق سراحهم . فامتلأت شوارع المدينة بالعمال العاطلين والعصابات المسلحة وأتباع الحاخامين المعزولين . واستخدم البينوس العدد الكبير من هؤلاء العال. العاطلين في رصف شوارع المدينة بالحجارة ، على أمل أن يرضيهم ويلهيهم ، إلا أن الفوضي ظلت منتشرة . عندئذ غضب البينوس . فأنزل في اليهود جميع أنواع العقاب. فساد القلق وانتشر الخوف وعمت البلوي. وكانت النتيجة أن وصف المؤرخ اليهودى المشهور يوسيفوس عمل البينوس بقوله « إنه ليس ثمة نوع من أنواع الذنوب والآتام إلا كان له دخل فيه . . . » بعد البينوس تولى الإدارة جيسيوس فلورس (٢٥م). وعلى عهد هذا أيضاً حدثت في هير وسالما حوادث شغب كثيرة . واضطرابات دامية، وسادت الفوضي معظم أنحاء البلاد . وبدأت هذه في قيسارية بين اليهود والسوريين . فاقتتل الفريقان من أجل قطعة من الأرض يملكها أحد السوريين وأراد اليهود أن يملكوها لأنها واقعة أمام كنيسهم . وطلبوا من فلورس أن يملكها باسمهم ، واعديه برشوة قدرها ثمانية تالنت. إلا أنه رفض التدخل قائلا: الناس أحرار فيما يملكون . فاحتكم الفريقان إلى السلاح. وغلب اليهود . فانسحبوا من المدينة ، وراحوا يستعدون للثورة . ولكن فلورس تمكن من إخماد ثورتهم : فبطش بهم . وقتل منهم - على حد قول المطران دبس - ثلاتة آلاف وستماية رجل. وحاول اليهود أن يلجأوا إلى سلاح الجال . فأرسلوا إلى الوالى فير ونيكة أخت أغريبا . وكانتهذه من الجال على جانب عظيم . ولكنها عبثاً حاولت أن تقنع فلورس كى يقف أعمال النهب والسلب . ذلك لأنه اختبر من حيل اليهود ومكرهم ما لم يختبره الآخرون . فرفض طلبها . وظلت أعمال النهب والسلب والقتل سائرة فى قيسارية . فقتل من اليهود عشرون ألفاً فى يوم واحد . وقامت مذابح مثلها فى المدن الآخرى .

ولم تنج هيروساليا من الثورات والاضطرابات بعد ذلك بسبب كره اليهود للرومان . وكان الرومان تارة ينزلون باليهود أشد العقاب ، وطوراً يجنحون إلى الرأفة . ولما رأوا أن هذه السياسة جعلت اليهود يطغون ، إذ ساد الشر ، وعم الفسق ، وفقد الأمن ؛ قرروا أن يقضوا عليهم قضاء تاماً . فأصدر نيرون أمره إلى قائده فلافيوس فسباسيان . وجاء هذا (٢٧ م ) على رأس جيش مؤلف من ثلاثة فيالق (٢٠٠٠، مقاتل ) . ولكنه اضطر للرجوع قبل أن يحتل هيروساليا . إذ كان نيرون قد قضى نحبه ، وكان عليه أن يرجع إلى روما ليتولى العرش من بعده . فتولى القيادة ابنه تيطس .

حاصر تيطس المدينة ( ٧٠ م ) وكان الرومان يومئذ يسمونها (سوليموس) وكانت محاطة بالأسوار . وكان جيشه مؤلفاً من أربعة فيالق . منها ثلاثون ألفاً من الجنود النظاميين . وكان في عداد هذه الحملة فرقة من متطوعي الأقباط ( عرب ) ؟ فشد الخناق على المدينة وقتل من سكانها خلقاً كثيراً . وحرق الجند الهيكل . ودكت الأسوار . وهدمت المنازل . وامتلأت الشوارع بجثث القتلى . وعانى الشيوخ والنساء والأطفال ما عانوا من جراء الحوف والجوع . وأكل الناس الكلاب والجرذان والحشرات . وذبح بعضهم أبناءهم وأكلوا لحومهم . وقدر المؤلف اليهودي يوسيفوس الذي شهد الحصار عدد القتلى بمليون نسمة . وقيل النهم ستمئة ألف . وعند ما سقطت المدينة في يد تيطس أسر من أهلها من أسر .

وبيع من بيع فى سوق الرقيق .

وقصارى القول: أصاب اليهود على يد تيطس ما أصابهم من ذل وهوان لم يعرف التاريخ لها مثيلا . وحقت عليهم نبوءة أرميا الذى قال : (الذين إلى الموت فإلى الموت . والذين للسيف فإلى السيف . والذين للجوع فإلى الجوع . والذين للسبى فإلى السبى .)

ولقد هجرت سوليموس بعد احتلالها من لدن تيطس. فلم يبق فيها سوى حاميتها الرومانية . وبعد قليل ( ٨٠ م ) رحع إليها المسيحيون الذين كانوا قد نزحوا عنها ، وأما اليهود فقد حظر عليهم الرجوع إليها .

وعاد اليهود إلى أعمال الشغب فى عهد الإمبراطور تراجان (١٠٦ م) إذ تمكن يومئذ عدد كبير منهم من الرجوع إلى سوليموس بسبب ضعف الحامية فيها ، وثاروا . ولكن الحاكم الرومانى (لوقيوس كوتيوس) أحمد تورتهم .

ولما تولى أدريانوس عرش الرومان ( ١١٧ – ١٣٨ م ) اعترم أن يقضى على الشعب اليهودى الذى كان لا يهدأ له بال دون أن يقوم بنوع من أنواع الشغب . فاعترم قلب المدينة إلى مستعمرة رومانية . وأقام عليها أخا زوجته (أكيلا) . فحظر هذا على اليهود الاختتان ، وقراءة التوراة ، واحترام السبت . فثار اليهود ثورتهم المشهورة بقيادة (بارقوخيا) . وقامت فى سوليا ( ١٣٥ م ) اضطرابات دموية لم يسبق لها مثيل . واستبدلت روما حكامها مرتين فى عام واحد . فجاء أولا ( تورنوس روفوس ) ثم جاء ( يوليوس سيفيروس ) فاحتل هذا المدينة وقهر الثوار . وذبح بارقوخيا . وقتل من اليهود يومنذ ، ، ، ، ، ٥ نسمة عد السيف . هذا غير الذين ماتوا جوعاً أو مرضاً أو حرقاً بالنار . ومن لم يمت منهم طرد من المدينة . وتشتت اليهود بعدئذ تبحت كل كوكب . ولكى ينسى منهم طرد من المدينة . وتشت اليهود بعدئذ تبحت كل كوكب . ولكى ينسى اليهود سوليا أمر أدريانوس بتدميرها . وأنشأ مكانها مدينة جديدة أسماها ( إيليا كابيتولينا ) . وكانت هذه يومئذ قرية صغيرة تابعة لقيسارية من جميع النواحى

الإدارية والسياسية والاقتصادية والدينية .

واضطهد أدريانوس المسيحيين أيضاً ، فأمر (١٣٥ م) بإجلائهم عن الكنيسة (١٣٥ م) بإجلائهم عن الكنيسة (١٦٠ م) أمر بردم المكان بالتراب والحجارة وبنى فوق الجلجلة والقبر همكلن وثنيين . ونصب فوقهما تمثالي المشترى والزهرة .

و بنى أدريانوس ،سوقاً فى المكان المعروف الآن بباب العمود . وأقام هناك أروقة وأعمدة كثيرة قيل إنها كانت تمتد إلى جبل صهيون . ومن هنا جاء الاسم المعروف : باب العمود .

كانت اللغات المستعملة في إيليا ، على عهد الرومان ، الآرامية ، والعبرية ، واليونانية ، واللاتينية ، أما اللغة العبرية فقد كانت لغة اليهود ، واليونانية لغة الطوائف الأخرى . وأما اللغة اللاتينية فكانت لغة الحكومة الرسمية ، وأما اللغة الآرامية فقد كانت لغة التخاطب بوجه عام . ولقد فرض الرومان على البلاد الجزية وأنواعاً أخرى من الضرائب التي عادت على روما بالغني وعلى البلاد بالفقر (٢) .

ولقد ترك الرومان فى إيليا وغيرها من البلدان كثيراً من آثار العمران كالمعابد والحصون والطرق والصهاريج والمجارى والسدود والأشجار والجسور . غير أن معظم هذه الآثار أصابه البلى ، بسبب الحروب والثورات . وقضى على البقية الباقية منها عند ما احتل الفرس إيليا ( ٦١٤ م ) . وكان ذلك قبيل الفتح الإسلامى .

<sup>(</sup>١) (تاريخ كنيسة أو رشليم الأرثوذ كسية ) لشحاده خورى ويُقولا خورى . ص ٧

<sup>(</sup>٢). (خطط الشام ) للمرحوم محمد كرد على . ج ه ص ٤٧ .

عندما تولى قسطنطين عرش الأباطرة (٣١٣ م) تنفست النصرانية الصعداء وكانت قبل ذلك مضطهدة . ولم يقف هذا عند حد الساح لها بالانتشار فى مملكته ، بل تنصر هو بنفسه . وتغلب على خصمه ليسينيوس ، فأصبح القائد غير المنازع للمملكة الرومانية فى الشرق والغرب(١) وأقام على أنقاض بيزانس(٢) مدينة جديدة أسماها القسطنطينية (٣٣٠ م) . وأصبحت إيليا مدينة بيزنطية تابعة للقسطنطينية .

ولم يمض زمن طويل حتى زارت أمه الملكة هيلانة إيليا (٢٦٦ م) وبنت فيها كنيسة القيامة (٣٣٥ م) وخربت هيلانة البناء الذي كان على الصخرة، وجعلتها مطرحاً لقامات البلد عناداً لليهود (٢٦). وفرض قسطنطين على اليهود أن يتنصروا. فتنصر فريق مهم ؛ ومن لم يتنصر قتل ، أو غادر البلاد (٤٠).

ولما اعتلى جوليان الجاحد العرش (٣٦٠ م) تنفس اليهود الصعداء ، وكانوا قبل ذلك مضطهدين . فألغى هذا جميع القوانين التى صدرت ضدهم وراح اليهود ينسلون إلى المدينة من كل صوب . وأمر جوليان بإعادة بناء الهيكل . وعهد بذلك إلى أحد رجاله البينوس . ولكنهم ما كادوا يحفرون الأساس حتى

<sup>(</sup>١) انشقت هذه المملكة إلى قسمين ، المملكة الغربية وعاصمتها روما . والمملكة الشرقية وعاصمتها بيزانس .

<sup>(</sup> ٢ ) إستانبول .

<sup>(</sup>٣) (صبح الأعشى ) للقلقشندى . ج ؛ ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٤) (تاريخ القدس الشريف ) لسركيس. ص ١٥٦.

اندلعت النيران من تحت الأرض . وسمع انفجار شديد فهرب العال . ووقف العمل . فذهب الناس في تفسير هذه الظاهرة مذاهب شتى . فمنهم من اعتبرها دليلا على غضب السهاء . ومنهم من قال إن المسيحيين أعدوا النار ليحولوا دون الهيكل . ومنهم من فسر ذلك باحتراق الغاز الدفين وهو سام . ومات بعدئذ جوليان . فخلفه ثيودوسيوس . ولما توفي هذا (٣٩٥ م) اقتسم ولداه المملكة ، وجعلاها مملكتين . فراح أركاديوس يدير المملكة الشرقية . وهونوريوس الغربية . وفي (٢٥١ م) انقسمت الكنيسة أيضاً ، فأصبح هناك كنيستان ، شرقية وغربية ، وكانت إيليا يومئذ من أتباع الثانية .

وفى ( ١٣٥ م ) أقام الملك أنسطاسيوس على إيليا حاكماً يدعى أوليمبوس . وعلى عهده ثار الرهبان . فأقاله الملك ، وولى مكانه أنسطاسيوس .

وفى ( ٧٧٥ م ) توفى الملك يوستينوس ، وخلفه يوستنيانوس (جوستانيان) العظيم . وعلى عهده ثار اليهود والسمرة . فأطفأ ثورتهم . وشتت شملهم . وأنشأ هذا عدداً من الكنائسي والأديار في إيليا وفي ما حولها من الجبال والأودية .

وبنى ، فى موضع المسجد الأقصى الحالى ، كنيسة باسم العذراء . وقرر المجلس الكنسى الحامس الذى التأم على عهده (٥٣ م) جعل إيليا مقرآ للبطريركية .

ولكن لم يمض زمن كثير حتى دب الحلاف بين رجال الدين المسيحى فراحوا يتنازعون فى مجادلات دينية . وراحت البلاد تتدهور إلى الوراء .

وتولى العرش بعد ذلك أباطرة كثيرون . إلا أن معظمهم كانوا من الضعف بدرجة أنهم لم يستطيعوا درء الشر عن بلادهم ، فاستغل الفرس الفرصة . وغزوا البلاد . وفى عهد هرقل ( ٦١٠ – ٦١٤ م ) كان الضعف قد دب فى مملكته إلى درجة أنه لم يستطع الوقوف فى وجه كسرى (١) الذى أرسل عليهم جيشه بقيادة (مرزية خزروية) فاحتل هذا إيلياء (٦١٤م) وذبح من سكانها تسعين ألف مسيحى . وهدم الفرس كنيسة القيامة ، كما هدموا معظم الكنائس والأديار . وأخذوا البطرك زخريا إلى بلادهم أسيراً . ويعتقد بعض المؤرخين أن الفرس قاموا بهذه الأعمال بتحريض من اليهود، وأن هؤلاء قتلوا من المسيحيين أكثر مما قتل الفرس .

وأصاب الناس يومئذ جوع شديد . حتى قيل إنهم أكلوا الجيف وجلود البهامم .

ولكن هرقل عاد ، فجمع قواه . وانتصر على ألفرس ( ٦٢٧ م ) . ثم اصطلح الفريقان . فأعيد الأسرى إلى بلادهم . كما أعيدت الغنائم التى نهبها الفرس . ودخل هرقل إيليا ( ١٤ أيلول ٦٢٩ م ) حاملا على كتفه خشبة الصليب التي استردها من الفرس . وانتقم من اليهود، فراح يقتلهم بالمئات . ولكن الضعف كان قد دب في مملكته بدرجة لم يستطع معها مقاومة المسلمين الذين جاءوا بعد قليل ، فأخذوا البلاد منه .

هناك فى مادبا من أعمال شرق الأردن قطعة صغيرة من الأرض مرصوفة بالفسيفساء ، تمثل خارطة فلسطين فى ذلك العهد ، وقد عثر المنقبون على هذه القطعة بين أطلال كنيسة قديمة ، ويرى الناظر إليها موضع إيليا محاطة بسور ، يخترقها من الشهال إلى الجنوب شارع تقوم الأعمدة على طرفيه . وينتهى هذا الشارع عند الباب المعروف فى يومنا هذا بباب العمود .

<sup>(</sup>١) جاء في كناب (أبو بكر الصديق)للأستاذ محمد حسين هيكل ص ٢٠٨ أن المقصود من الآية الكريمة التي أنزلها الله على نببه : «ألم . غلبت الروم في أدنى الأرض . . .» هوهذه المعركة .

# البائبالثاني

## الفتح الإسلامي

القدس وعمر بن الخطاب ــ القدس وبنو أمية ــ القدس وبنو العباس القدس وبنو الإخشيد ــ القدس الفاطمية القدس والأتراك السلجوقيون ــ القدس والأرتقيون

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### القدس وعمر بن الخطاب (۱۵ هـ- ۲۳۶ م)

ليس بمستغرب أن يفكر المسلمون فى فتح البيت المقدس ، وهو البيت الله ورد ذكره فى قرآنهم ، وعلى لسان نبيهم ، وفى أحاديث صحابتهم وأممتهم وأعلامهم . ولقد كانوا مدفوعين لهذا الفتح بعوامل عدة : منها ما هو دينى ومنها ما هو اقتصادى ، وإن شئت فقل حربى واستراتيجى .

فقد أسرى بالنبى المصطفى عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، وفى ذلك نزلت الآية الكريمة : «سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله . . . » وما كان النبى ليسرى إلى هذا البلد الأمين لولا أنه كان يعلم علم اليقين أنه عرق الجزيرة النابض وقلبها الحفاق ، وأنه لا حياة للعرب فى جزيرتهم إذا لم تكن تخومها الشمالية محمية ، ولم يكن هذا البلد فى حوزتهم . وهذا فى نظرى ، هو سر الإسراء . . .

ورد فى الحديث الشريف: « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ، ومسجدى هذا ، والمسجد الأقصى . »

وروى عن الإمام على بن أبى طالب أنه قال : « وسط الأرضين أرض بيت المقدس . وأرفع الأرض كلها إلى السهاء بيت المقدس » .

وعن أبى هريرة أنه قال : « من مات فى بيت المقدس ، فكأنما مات فى السهاء » . وعنه أيضاً أن النبى قال : « أربع مدائن من الجنة ، مكة ، والمدينة ، ودمشق ، وبيت المقدس » .

لم يكتف النبي بهذا الأسلوب من التشجيع على فتح بيت المقدس. فقد أردف القول بالفعل. وراح يحث قومه على غزو الروم. فقال: لهم ، «أيها الناس، إنى أريد الروم». ولكن المنية فاجأته ، قبل أن يدرك غايته. فأكمل أبو بكر الصديق وصيتة. وراح هذا يستفز العرب من أجل فتح الشام كلها ، وليس البيت المقدس وحده. وقد جهز لهذه الغاية أربعة جيوش عقد ألويتها لأربعة من كبار القواد، هم:

عمرو بن العاص<sup>(۱)</sup> فلسطين شرحبيل بن حسنة الأردن يزيد بن أبى سفيان البلقاء أبو عبيدة بن الجراح دمشق

ولا نريد أن نذكر هنا ما الذى فعله كل واحد من هؤلاء القواد ، لأن ذلك خارج عن نطاق هذا الكتاب . وإنما نريد أن نذكر أن المسلمين بعد أن غلبوا الروم فى البرموك وفتحوا الشام ولوا وجوههم شطر فلسطين . فتولى أبو عبيدة ابن الجراح حصار إيلياء، وراح عمرو بن العاص يفتتح المدن الفلسطينية الأخرى . وكان أبو بكر الصديق قد انتقل إلى دار البقاء وتولى الخلافة من بعده عمر بن الحطاب .

وفى قول إن عمر بن الخطاب هو الذى أوعز إلى أبى عبيدة بن الجراح أن يزحف إلى إيلياء . فلبى أبو عبيدة أمر الخليفة، واستدعى سبعة من مقاديم الجيش . فعقد لكل مهم راية ضاماً إليه خمسة آلاف مقاتل بين فارس وراجل وأمرهم بالمسير إليها .

فني اليوم الأول سار خالد بن الوليد ، وفي اليوم الثاني تبعه يزيد بن آبي سفيان . ثم شرحبيل بن حسنة . فالمرقال بن هاشم . فسيب بن نجبة الفزارى .

<sup>(</sup> ۱ ) ( فنوح الشام ) للواقدى ( وتاريخ ابن خلدون ) ج ۲ ص ١٠٥ .

فقیس بن المرادی . فعروة بن مهلهل بن زید الحیل . وکان جملة من سار من المشام ، إلى إیلیاء سبع فرق ، مجموع أفرادها خمسة وثلاثون ألفاً . کلهم فرسان نشیطون ، ورجال ماهرون فی الفروسیة . وما عرف التاریخ أصبر منهم علی الحوع والعطش والمشی . . . کان مبدأهم فی الحروب .

« لن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها » . « لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » وجاء من وراء الجيش قائده أبو عبيدة . ولما حل ركبه فى الأردن بعث إلى أهل إيلياء الرسل مزودين بالإنذار التالى :

« بسم الله الرحمن الرحيم . من أبي عبيدة بن الجراح إلى بطاركة أهل إيلياء وسكانها . سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وبالرسول ، أما بعد : فإنا ندعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور . فإن شهدتم بذلك حرمت علينا دماؤكم وأموالكم وذراريكم ، وكنتم لنا إخواناً . وإن أبيتم فأقروا لنا بأداء الجزية عن يد وأنتم صاغرون . وإن أنتم أبيتم سرت إليكم بقوم هم أشد حباً للموت منكم لشرب الخمر وأكل لحم الحنزير . ثم لا أرجع عنكم إن شاء الله أبداً حتى أقتل مقاتليكم وأسبى ذراريكم » .

انقضت الأيام الأربعة الأولى من غير حرب . ولم يتلق المسلمون جواباً من الروم على إنذارهم . وفي اليوم الخامس اقترب يزيد بن أبي سفيان من السور ، وكلم المحاصرين ، فخيرهم بين التسليم أو دفع الجزية أو القتال . فرفضوا الشرطين الأولين واختاروا القتال . وكتب يزيد إلى أبي عبيدة مخبراً عما جرى فأصدر هذا أمره بالزحف . وكان أول من برز للقتال بنو حمير ورجال اليمن فتلقاهم الروم بالنبال . ثم جاء الآخرون . ونشبت معارك طاحنة دامت عشرة أيام . وفي اليوم الحادي عشر أشرفت راية أبي عبيدة وفي رفقته عبد الرحمن بن أبي بكر ونفر من المجاهدين الأبطال . فاستقبله المسلمون بالتهليل والتكبير . ودب الرعب

فى قلوب الروم . ودام الحصار أربعة أشهر لم ينقض يوم واحد منها دون قتال . إلى أن قنط السكان . وحل بهم الضنك والجوع . فرأوا التسليم . إلا أنهم اشترطوا ألا يسلموا المدينة إلا إلى شخص الخليفة . فوافقهم أبو عبيدة ، وأمر جنده بالكف عن القتال .

أرسل أبو عبيدة إلى الحليفة كتاباً مع رسول يخبره بما جرى . وبعد أن استشار عمر بن الحطاب أهل الحل والعقد من المسلمين في الأمر ، غادر المدينة ميمماً بيت المقدس . ولما وصل إلى المخيم الذي كان يرابط فيه المسلمون على مقربة من السور ، وفي قول على جبل الزيتون ، استقبله المسلمون بخيلهم ورماحهم وقد اصطفوا لاستقباله في صفوف متراصة ، راكبين خيولهم متقلدين سيوفهم شارعين رماحهم (٢) يهللون ويكبرون . وكان هو على قلوص (٢) لابساً سلاحه . مننكباً قوسه . ولم يكن معه سوى عبده . وبعد أن استراح قليلا قص غليه أبو عبيدة الحبر اليقين ، عما جرى مذ افترقا إلى ذلك الحين . أمر الحليفه من فوره أن يبلغوا البطريرك قدومه . ففعلوا . وجاء البطريرك بعد قليل حاملا الصليب المقدس على صدره . وجاء معه عدد من الأساقفة والقسيسين والشهامسة والرهبان حاملان . ولما انتهوا إلى مقام الحليفة خف للقائهم . وتقبلهم بمزيد الاحتفاء والإكرام . ثم تحادثوا في شروط التسليم . وكتب لهم وثيقة الأمان التالية وقد عرفت بالعهدة العمرية :

« بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان :

«أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم . سقيمها وبريتُها وسائر ملّها . أنه لا تسكن كنائسهم ، ولا تهدم ، ولا ينتقص منها ولا من خيرها،

<sup>( ) (</sup>شذرات الذهب ) لابن العماد الحنبلي ح ١ ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) (الكامل في التاريخ) لابن الأثير . ص ١٩٤ – والقلوص من الإبل صغير السن .

ولا من صلبهم ، ولا من شيء من أموالهم . ولا يكرهون على دينهم ، ولا يضار أحد مهم . ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود . وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما تعطى أهل المدائن . وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص . فمن خرج منهم فهو آمن ، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية . ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلى بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم . فمن شاء منهم قعد ، وعليهم مثل ما على أهل إيلياء من الجزية . ومن شاء سار مع الروم ، ومن شاء رجم إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصدوا حصادهم .

وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الحلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذىعليهم من الجزية .

كتب سنة ١٥ للهجرة ».

شهد على ذلك خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف. وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان » .

وكما أن عمر بن الخطاب أعطى أهل إيلياء العهد الذى تقدم ذكره ، فقد أخذ عليهم أيضاً عهدا . ولقد جاء في عهدهم هذا ما يلي :

« هذا كتاب لعبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين من نصارى مدينة إيلياء . . . . إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا . وشرطنا لكم أن لا نحدث في مدينتنا ولا فيها حولها ديراً ولا كنيسة ولا قلاية (١) ولا صومعة راهب.

ولا نجس منها ما كان في خطط المسلمين ولا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار . وأن توسع أبوابها للمارة وابن السبيل . وأن ننزل من مر من المسلمين ثلاث ليال نطعمهم ولا نوارى في كنائسنا ولا في منازلنا (١) معناها مسكن الأسقف.

جاسوساً ولا نكتم غشا للمسلمين ولا نعلم أولادنا القرآن ، ولا نظهر مشركاً ، ولا ندعو إليه أحداً ، ولا نمنع أحداً من ذوى قرابتنا الدخول فى الإسلام إن أراده . وأن نوقر المسلمين ، ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس، ولا نتشبه فى شيء من لباسهم فى قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر . ولا نتكلم بكلامهم ولا نتكنى بكناهم ، ولا نركب السروج ، ولا نتقلد السيوف ، ولا نتخذ شيئاً من السلاح ، ولا نحمله معنا ، ولا ننقش على خواتمنا بالعربية . ولا نبيع الحمور . وأن نجز مقادم رؤوسنا ، وأن نلزم زينا حيما كنا . وأن نشد زنانير على أوساطنا ولا نظهر الصليب على كنائسنا . ولا نظهر صلباننا ولا كتبنا فى شيء من طرق المسلمين ولا فى أسواقهم . ولا نضرب نواقيسنا فى كنائسنا إلا ضرباً خفيفاً . ولا نوع أصواتنا مع موتانا . ولا نتخذ من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين . ولا نطلع عليهم فى منازلهم » .

بعد أن تعاطى الفريقان العهود والأيمان على النمط المتقدم ذكره دخل عمر ابن الخطاب إيلياء (١٥ هـ ٦٣٦ م). فاستقبله صفرونيوس ودخل من ورائه المسلمون. دخلوها مكبرين مهللين. وقيل إن عدد من دخل منهم يومئذ أربعة آلاف. وقد كانوا متقلدين سيوفهم. وراية العرب ترفرف فوق رؤوسهم.

كان أول عمل قام به عمر بعد فتحه بيت المقدس أن زار كنيسة القيامة . ولما كان فى داخلها حان وقت الصلاة . فأشار عليه البطريرك صفرونيوس أن يصلى فى داخل الكنيسة قائلا (مكانك صل") . ولكن عمر أبى ، وخرج من الكنيسة ، وصلى فى مكان على مقربة منها ، خشية أن يتخذ المسلمون صلاته فى داخل الكنيسة ذريعة فيضعوا أيديهم عليها . فقابل النصارى عمله هذا بالشكر . وذكره المؤرخون بالتقدير .

ثم زار عمر مكان الهيكل . وكان هذا في حالة خراب . تجمعت فيه الأقذار فأصبح عبارة عن مزبلة . فراح يحفن التراب وينحضه بكفيه وحذا الصحابة

الذين كانوا معه حذوه . فراحوا ينظفون المكان و برزت الصخرة . وأمر عمر أن يبنى هناك مسجد . فبنى المسجد ، وكان من خشب ( ٦٣٧ م ) .

بعد أن انتهى عمر من زيارة هذين المكانين : القيامة والصخرة راح يتجول في شوارع المدينة ، ويغشى أسواقها . وكانت هذه لا تزال تئن من الحراب الذي أحدثه الغزو الفارسي (٦١٤م) . فرأى بعين ثاقبة أن يبدأ بالتنظيم الإدارى والقضائي أولا ، فلم يتوان . ففرض للمسلمين الفروض ، وأعطى العطايا . ثم وضع التاريخ الهجرى ، ودون الدواوين . وقسم البلاد إلى مناطق . وعين لكل منطقة أميراً . ثم رتب البريد ليؤمن الاتصال بين هذه المناطق ، وأقام العيون (الاستخبارات) . وعين قاضياً (مفتشاً) يطوف على المأمورين . ويحقق الشكايات . وأسس الحسبة (البلدية) لمشارفة الموازين والمكاييل ومراقبها ، ولمنع الغش ، وتنظيف الأزقة ، وشر الكنف ، والرفق بالحيوان . وهدم البناء المحدث في وسط السوق . وحظر على الناس الازدحام في الطرق . وحضهم على التجارة في وسط السوق . وحظر على الناس الازدحام في الطرق . وحضهم على التجارة قائلا: «لا تلهكم الرياسة وحبها ؛ ولا يغلبنكم الغرباء على التجارة . فإنها ثلث الإمارة» .

وبينها كان عمر يتفقد المدينة ويبحث شؤونها وما أصاب سكانها من حيف وضيم أثناء الفتح ، أتاه رجل من النصارى له ذمة مع المسلمين فى كرم عنب . فشكا إليه همه ، فركب معه . و لما رأى أن فريقاً من المسلمين أكلوا ما فى الكرم لشدة ما أصابهم من جوع ، أعطاهم ثمن ما أكلوه . وقد أمر رجاله بالعدل ، قائلا لهم : « متى استعبدتم الناس ، وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً » .

وذكر المؤرخون أن عمر زار قبيل رحيله عن بيت المقدس أبا عبيدة بن الجراح في بيته . فلم يجد فيه سوى لبد فرسه (وكان هذا هو فراشه وسرجه ووسادته) وكسر يابسة في كوة بيته ، ولما دخل عمر جاء بهذه الكسر ، فوضعها على الأرض بين يديه . وأتاه بملح جريش ، وكوز من الخزف فيه ماء . فلما نظر عمر إلى ذلك بكي .

وبعد أن رتب عمر الأمور ، ووضع كل شيء في نصابه ، اعتزم الرجوع إلى المدينة ، وقبل أن يغادر بيت المقدس ، جمع جنده ، فأثنى على عملهم . وشكر الله إذ صدق وعده ونصر جنده . وأورثهم البلاد . ومكن لهم في الأرض . ثم نصحهم بالابتعاد عن المعاصى ، والتوبة ، وتقوى الله ، وإلاسلب الله عزهم ، وسلط عليهم عدوهم .

وأقام على بيت المقدس، يزيد بن أبي سفيان على أن يأتمر بأوامر أبي عبيدة. وانتدب للصلاة من بعده سلامة بن قيصر . وأمر على فلسطين رجلين : فجعل (علقمة بن حكيم) على نصفها الشهالى وأنزله الرملة . و (علقمة بن مجزر) على نصفها المناك كل منهما في عمله مع جنده .

ثم عاد إلى الحجاز .

#### القدس وبنو أمية

ضمت القدس إلى الشام (٢١ هـ ١٤١ م) وخضعت لحكم معاوية ابن أبي سفيان (١) مؤسس الدولة الأموية . فأقام عليها سلامة (وفي قول سلام) ابن قيصر . وكان هذا يقيم في نفس المكان الذي كان يقوم عليه قصر هيرودس في عهد الرومان .

<sup>(</sup>١) كان على عهد النبي كاتب الوحى . وكان أحد قادة الجيش الذي أرسله أبو بكر الصديق لفتح الشام . حضر فتح بيت المقدس . وكان من شهود (العهدة العمرية) التي أعطاها عمر بن الحطاب لأهل إيلياء . ولقد ولاء عمر بعد دلك الشام . كما ولاء عثمان نفس العمل بعد مقتل عمر . ولما مات عبدالرحمن أبن علقمة الكناف ، وكان على فلسطين ، ضم عمله إلى معاوية (٢١ هـ ٣١٠م) ثم صار الحاكم المطلق على الشام والبلقاء والأردن وفلسطين ومصر والعراق والحجاز . و بويع بالحلافة سنة ١١ هـ ٢٠ ٢٩م

كان للقدس يومئذ (١) سور ، وكان على ذلك السور ٨٤ برجاً ، وله ستة أبواب ، ثلاثة منها فقط يدخل الناس منها ويخرجون : واحد غربى المدينة ، والثانى شرقيها ، والثالث فى الشهال . وكان يؤم المدينة ، فى اليوم الخامس عشر من شهر أيلول من كل سنة ، جماهير غفيرة من مختلف الأجناس والأديان بقصد التجارة . ويقضى هؤلاء فيها بضعة أيام . وكان فيها مسجد مربع الأضلاع ، بنى من حجارة وأعمدة ضخمة نقلت من الأطلال المجاورة . وهو بتسع لثلاثة آلاف من المصلين . والمعتقد أن هذا هو المسجد الذى بناه عمر ابن الحطاب . وكان جبل الزيتون مغطى بأشجار العنب والزيتون . وكان سكان بيت المقدس يومئذ يأتون بالأخشاب التي يحتاجون إليها من أجل البناء والوقود ، تنقل على الجال من غابة كثيفة واقعة على بعد ثلاثة أميال من الحليل إلى الشهال .

وقد اعتلى منصة الحكم بعد وفاة معاوية ابنه يزيد ( ٦٨١ م ) . ثم معاوية ابن يزيد ( ٦٨١ م ) . وفي عهده بايع أهل الحجاز عبد الله بن الزبير بالحلافة . وانضم إليهم بعد قليل سكان مصر . ولما تولى خلافة الشام مروان بن الحكم ( ٦٨٤ م ) . احترب الفريقان . وانقسمت البلاد إلى قسمين : قيس ويمن . وكاد نائل بن قيس الحذامى بفلسطين يميل إلى الزبير ، لولا أن أسرع مروان وكاد نائل بن قيس الحذامى بفلسطين يميل إلى الزبير ، لولا أن أسرع مروان إلى محاربته . وتغلب عليه . وتمكن مروان بعد قليل من تثبيت حكمه في مصر والشام .

ثم تولى الحكم عبد الملك بن مروان ( ٦٥ هـ ٦٨٤ م ) . وكان والياً على فلسطين ، في عهده ، رجل يدعى منصور .

The Pilgrimage of Arculfus by Rev. Jamee Rose Macperson B.D. (1)

وفى زمن عبد الملك بن مروان بنى المسجدان (١) : الصخرة والأقصى . وهما من أعظم آثار بنى أمية فى فلسطين . لا ، بل إنهما من مفاخر العرب فى الشرق كله . ويقول المؤرخون (٢) إن عبد الملك أراد أن يصرف الناس عن التفكير بالسفر إلى الحجاز (وكان ابن الزبير قد ثار ضده فيها وأعلن استقلاله) وأن يشغلهم عن الكعبة ببناء هذا الأثر العظيم .

ومن آثاره أنه عبد فى هذه البلاد طرقاً عديدة منها : طريق القدس ـــ الشام ، وطريق القدس ـــ الرملة . ووضع فى مواضع معينة حجارة نقش عليها اسم الذى أمر بتعمير الطريق ، والمسافة بين ذلك الموضع ودمشق مقر الحلافة . وكانت هذه تقاس بالأميال .

قال مجير الدين فى كتابه ( الأنس الجليل فى تاريخ القدس والخليل) إن عبد الملك كان يثق بالنصارى ، إلى درجة أله استخدمهم فى المسجد الأقصى وسمح لهم بتوارث الخدمة فيه .

بعد عبد الملك بويع بالحلافة ابنه الوليد ( ٧٠٥ م ) وعلى عهده تم بناء المسجد الأقصى . حتى لقد قيل إنه هو الذى بناه . وبلغ بنو أمية على عهده أقصى درجات العز . وشمل ملكه بلاد الترك والروم والهند . وفتح موسى بن نصير باسمه الأندلس .

ولقد أحب الوليد بيت المقدس . وقيل إنه تقبل مبايعة الناس وهو على سطح الصخرة . وكان ينوى أن يتخذها مقرآ للخلافة . بيد أنه عامل المسيحيين معاملة

<sup>(</sup>١) اقرأ ما كنبناه عن هدين المسجدين في موسع آخر من هذا الكناب وفي كتابنا (تاربخ الحرم الغدسي ) . طبع في مطبعة دار الأبتام الإسلامية بالفدس عام ١٩٤٧ م،وق الترجمة الإنكليزية الني نشرناها بعنوان The Dome of the Rock وقد طبعت في المطبعة السجارية بالقدس عام ١٩٥١ .

<sup>(</sup>۲) أول من قال هذا القول هو الكانب العباسي المعروف باليعقوبي ( ۸۷۴ م) ونىعه كىيرون مىهم المرحوم محمد كردعلي فى كمانه (خطط السام ) ح ۱ ص ۱۹۹.

قاسية(١) . لأنهم لم يوافقوه في خطته التي اختطها لمهاجمة القسطنطينية .

يعد وفاة الوليد تولى الملك أخوه سليمان ( ٧١٤ م ) . ولقد أحب هذا فلسطين وخاصة الرملة . وكان والياً عليها عند ما جاءه الحبر بوفاة أخيه الوليد . وقد بايعه الناس وهو على سطح الصخرة . وكان يحب الجلوس فى قبة السلسلة . ومن حوله الناس على الكراسي والوسائد وإلى جانبه الأموال وكتاب الدواوين . وقيل إنه كان ينوى أن يتخذ القدس أو الرملة عاصمة لملكه .

ومن بعده تولى الملك ابن عمه عمر بن عبد العزيز (٧١٧م). ومن أعماله أنه لما أحس بنية اليهود ببيت المقدس أخرجهم منها.

ولم يجر فى القدس أو فى فلسطين ما يستحق الذكر على عهد يزيد بن عبد الملك (٧٢٠م) وأخيه هشام (٧٢٤م) والوليد بن يزيد (٧٤٣م) ويزيد بن الوليد (٤٤٤م) ومروان بن محمد (٤٤٤م) سوى أن أهل فلسطين تآمروا فى زمن يزيد بن الوليد على أميرهم ، فقتلوه .

وفى زمن مروان بن محمد ، وهو آخر الحلفاء الأمويين ، ساءت أحوال الدولة وانتشر الفساد فى جميع أنحاء البلاد . وثار على الحكم الأموى الحكم ابن ضبعان بن روح بن زنباع زعيم فلسطين فى ذلك الحين .

وثار أيضاً أبو العباس الهاشمي . فبايعه أهل العراق وخراسان . فاشتد ساعده . وجمع جيشاً حارب به جيش مروان . فتغلب عليه . وهرب مروان إلى مصر ، فلحقه ، وقتله (۲۲ . وبهذا قضى على الدولة الأموية قضاء تاماً (۱۳۲ هـ ۷۰۰ م) .

<sup>(</sup>١) (تاريخ الكنيسة الرسولية الأورشليمية ) لخليل إبراهيم قزاقيا ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) كتاب ( التنبيه والأشراف ) للمسعودى . ص ٣٢٩ .

### القدس و بنو العباس ( ۷۵۰ م)

أعلن الحكم بن ضبعان بن روح بن زنباع خضوع فلسطين لحكم العباسيين ( ٧٥٠ م ) . فجاء إليها القائد العباسي صالح بن على عم السفاح في خمسين الف مقاتل ، واحتلها ؛ وألتي القبض على من كان فيها من زعماء الأمويين ، وخيارهم ، وعددهم ثلاثة وثمانون ؛ وأرسلهم إلى ابن أخيه السفاح ، فقتلهم (١) . بعد السفاح (أبو العباس عبد الله بن محمد) تولى الخلافة أبو جعفر المنصور ( ٧٥٤ م ) وأمر هذا محمداً بن الأشعث أن يخرج عمال صالح بن على من الأردن والبلقاء وفلسطين . فأخرجهم منها . وهبط أبو جعفر المنصور بعد ذلك بيت المقدس ، وكان المسجد الأقصى قد أصيب بخراب شديد إثر زلزال حدث عام ٧٤٧ م . ولم يكن لديه من المال ما يكنى لتعميره ، فأمر بنزع صفائح اللهب والفضة التي على الأبواب ، فضربت دنانير . وأنفقت على تعمير المسجد الأقصى . فتمت عمارته عام ٧٧٧ م .

وبعد ثلاث سنين حدث زلزال آخر ( ٧٧٤ م ) أضر بالمسجد من جديد . وكان الضرر في هذه المرة بالغاً . وكان على كرسى الحلافة محمد المهدى بن المنصور ( ٧٧٥ م ) . وعند ما زار المهدى القدس عام ٧٨٠ م . أمر بتعمير ما خربه الزلزال . ولم يكن في خزانة الدولة من المال ما يكني لذلك . فكتب المهدى إلى عماله في جميع أنحاء المملكة ، فلي هؤلاء نداءه ، وعمر المسجد .

وبما تم على عهده أنه أمر بإبعاد البطريرك الأورشليمي إلياس الثالث إلى

<sup>(</sup>١) خطط الشام لمحمد كردعلى ج ١ ص ١٧٥٠

بلاد الفرس ، وأمر بأن يسكن المسيحيون في حي واحد من أحياء القدس ، وأن تحصل منهم فدية .

لم تذكر القدس فى زمن الخليفة العباسى موسى الهادى ( ٧٨٥ م ) . وإنما ذكرت كتيراً فى عهد أخيه هارون الرشيد ( ٧٨٦ م ) . ولا بدع فقد بلغت دولة العرب فى أيامه أوج العز والمجد ، وقد عامل النصارى أحسن معاملة . فسمح للإمبراطور شارلمان بترميم الكنائس وبناء كنيسة العذراء حيث تقوم على آثارها كنيسة الدباغة . وفى سنة ٧٩٦ م أهدى شارلمان ساعة وفيلا وأقمشة نفيسة . وأخذ على نفسه حماية الحجاج المسيحيين الذين يفدون لزيارة بيت المقدس وقابله شارلمان بالمثل . فراح يرسل ، فى كل عام ، وفداً إلى القدس يحمل الهدايا إلى الخليفة والأموال لفقراء المسلمين . وعاد الوفد مرة حاملا معه مفاتيح القيامة والقبر المقدس .

واعتلى كرسى الخلافة بعد الرشيد ولده الأمين ( ٨٠٩ م) ثم جاء المأمون ( ٨١٣ م) فجدد هذا عمارة الصخرة . وعلى عهده زار الإمام محمد بن إدريس الشافعي بيت المقدس . كما زاره عدد كبير من العلماء وأهل الفضل . واتسعت مملكته . وبسبب هذا الاتساع أصبح الناس لا يعبأون إلا قليلا بالأوامر التي تصدر إليهم من بغداد ، وتمرد العمال .

وما كاد المأمون ينتقل إلى دار البقاء ( ٨٣٣ م ) حتى دب الانقسام فى مملكته المترامية الأطراف .

وفى عهد أخيه المعتصم بالله بن الرشيد بدأ تقهقر الدولة العباسية . إذ كان المعتصم أمياً ، وكان جاهلا . وهو أول من جند الأتراك واستعان بهم فى الحرب . وقطع العطاء عن العرب . وراح بنو العباس من بعده يرقون مواليهم من حارس ووصيف إلى قائد وأمير . ولم ينقض على ذلك وقت طويل حتى أصبحوا هم (أى الخلفاء) آلات بأيدئ مواليهم .

وبلغ الخصام بين قيسن ويمن الذروة على عهد الواتق بالله هارون أبى جعفر (٨٤٢م). وثار المبرقع (تميم اللخمي) من زعماء فلسطين ، فخرج على العباسيين . ودعة لنفسه ، فتبعه خلق كثير . ولكن القائد العباسي عاد ، فتغلب عليه .

ولما توفى الواثق بالله بويع أخوه جعفر بن المعتصم ( ٨٤٧ م ) ولقب بالمتوكل على الله. وقسم هذا مملكته ، على عهده ، بين أولاده : فكانت فلسطين والأردن وحمص ودمشق من نصيب ولده المؤيد ، وخراسان وطبرستان وفارس وأرمينيا وأذربيجان من نصيب ولده المعتز ، وأفريقية والمغرب وسوريا وما بين النهرين والحجاز واليمن وحضرموت والبحرين من نصيب ولده المنتصر .

لم تذكر القدس في عهد المنتصر بن المتوكل على الله (٨٦١م). والمستعين بالله ( ٨٦٢ م ) . والمعتز بالله ( ٨٦٦ م ) .

وكل ما يجدر بنا ذكره عن ذلك العهد أن دسائس الأتراك كثرت في بغداد مقر الحلافة إلى درجة أنهم أوعزوا إلى المعتز أن يتنازل عن الحلافة . ففعل ، وأودعوه السجن ، ثم قطعوا عنه الغذاء ، فمات جوعاً .

وفي عهده استولى عيسى بن الشيخ بن سليل الشيباني على الرملة . ثم استولى على فلسطين جميعها . وتغلب على دمشق وأعمالها . وامتنع عن حمل المال إلى العراق.

وفي عهد ابن عمه المهتدى بالله بن الواثق ( ٨٦٩ م ) اضطربت الآمور ببغداد ، وساد في فلسطين أحمد بن عيسى بن الشيخ الشيباني (١) ، فتقلد جندى فلسطين والأردن .

ومات المهتدى بالله ذبحاً . فبويع بالخلافة من بعده المعتمد على الله بن المتوكل الثالث ( ٨٧٠ م ) . وقد بايعه الجميع ، إلا ابن شيخ زعيم فلسطين .

<sup>(</sup>١) (تاريخ مصر الحديث ) فحرجي زيدان . ج ١

فإنه لم يدع إليه، ولم يبايعه . فبعت إليه بتقليد أرمينيا فوق ما معه من بلاد الشام . فدعا له وبايعه . ولكن الفريقين عادا فاقتتلا . وحرض الخليفة العباسي قائد القوات المصرية أحمد بن طولون – وكانت مصر تدين بالطاعة يومئذ إلى بغداد على ابن شيخ . فساق عليه جيشاً كبيراً . وقبل أن يصل ابن طولون إلى فاسطين ، استبدله الخليفة ب (أماجور التركي) . وأتم هذا مهمة سلفه . فقاتل ابن شيخ وقومه ، وتغلب عليهم . ولحق ابن شيخ بأرمينيا ، وتقلد أماجور أعمال الشام كلها .

لم تذكر القدس فى عهد المعتضد بالله ( ١٩٩٦ م ) . لا ولا فى عهد ابنه المكتنى بالله ( ٩٠٤ م ) . واستعاد هذا سلطة أجداده العباسيين ، فسادت كلمتهم فى مصر والشام .

بعد المكتنى بويع أخوه جعفر المقتدر بالله ( ٩٠٨ م ) .

ولما قتل المقتدر بويع أخوه القاهر بالله ( ٩٣٢ م ) . فولى هذا على مصر أبا بكر محمد بن طخج . ومن هذا نشأت دولة حكمت مصر والشام مدة من الزمن وعرفت (الدولة الإخشيدية) .

وقبع الخلفاء العباسيون بعد ذلك التاريخ فى قصورهم . واقتصرت سلطتهم على الشؤون الدينية . ومكثوا على تلك الحال إلى أن زحف هولاكو على بغداد (١٢٥٧م) وقضى على الخلافة العباسية . فغادروها إلى مصر . حيث عاش منهم خمسة عشر خليفة ، كان آخرهم محمد المتوكل على الله الذى تنازل عن الخلافة الدينية إلى السلطان سليم العثماني (١٥١٧) .

زار القدس ، خلال السنين الأخيرة من العهد العباسي العالم المعروف ( برنارد الحكيم ) . زارها بعد أن نال رضى البابا في رومة . ووصفها فقال : « إن المسلمين والمسيحيين فيها على تفاهم تام . وإن الأمن العام مستتب للغاية حتى إن المسافر ليلا يفرض عليه أن تكون بيده وثيقة تثبت هويته . وإلا

زج فى السجن حتى يحقق فى أمره . وإذا سافرت من بلد إلى بلد ونفق جملى أو حمارى وتركت أمتعنى مكانها ، وذهبت لاكتراء دابة من البلدة المجاورة عدت فوجدت كل شيء على حاله لم تمسه يد » .

ووصف برنارد الحكيم النزل الذى نزل فيه ، وهو معد للحجاج الذين يتكلمون اللغة الرومانية . فقال إنه النزل الذى أستسه الملك شارلمان . وبجانبه سوق يترتب على الشخص الذى يعمل فيه أن ينقد المحتسب الذى يناظره قطعتين من الذهب كل سنة .

ذلك كان في عام ٨٧٠ للميلاد.

#### القدس وبنغ طولون ( ۸۷۸ م )

دخلت القدس فى حكم ابن طولون (١٦ عام ٨٧٨ للميلاد . فوطد فى ذلك العام سلطانه فى مصر . وكان قبل العام سلطانه فى مصر . وكان قبل ذلك قائداً عاماً للجيوش المصرية ، يأتمر بأوامر الخلفاء العباسيين ببغداد .

لا نعلم عن أعمال ابن طولون فى القدس سوى أن النصارى قاسوا على عهده، وأنه حظر عليهم أن يلبسوا الدرع إلا مرفوعاً من قبل ومن خلف ، وأنه حرم عليهم ركوب الخيل.

<sup>(</sup>١) ينتمى إلى إحدى القبائل التى تتألف منها تركستان . أسره ابن أسد الصهامى فى إحدى الغزوات التى قام بها . وأرسله إلى بلاط الخليفة ببغداد . فأعجب به المأمون وألحقه بحاشيته . وراح يرقيه إلى أن جعله رئيس حرسه . واستفاد ابن طولون من الضعف الذى دب بعدئذ فى صفوف المجاسيين . فتولى قيادة الجيش . وسيطر على البلاد . فأسس الدولة الطولونية . ( جرجى زيدان ج ١ ص ٣٤٣ ) .

واقتتل بنو لخم و بنو جذام من القبائل الفلسطينية على عهده قتالا شديداً .
ولما مات ابن طولون تولى الحكم ولده خمارويه ( ٨٨٣ م ) . وعمل هذا
على توطيد صلاته بالخليفة فى بغداد ، فأرسل إليه وفداً يحمل الهدايا ، والخراج ،
ولما قتل خمارويه تولى ابنه (جيش) الملقب بأبى العساكر . ولكن ، لا
الشام قبلته ، ولا مصر . بل ثار الجميع عليه ، وقتلوه . وأقام الثوار من بعده
أخاه ( هارون ) ٨٩٦ م . وثبته الخليفة المعتضد على مصر .

وهارون أيضاً مات قتلا ( ٩٠٤ م ) . فتسلم الأمر من بعده محمد بن سليمان الذى أرسله الخليفة المكتفى بالله إلى الشام على رأس جيش ليتملكها . وقد امتلكها وامتلك مصر من بعدها . وأعاد إلى الخليفة العباسى سلطته السابقة .

وهكذا انتهى حكم الدولة الطولونية لا فى القدس وحدها ، بل وفى مصر والشام . (٩٠٥ م) .

لم تكن القدس في عهد هذه الدولة من الأهمية بمكان . فلم تذكر إلا قليلا . وما كان الناس ليقصدوها إلا لغايات دينية .

### القدس وبنو الإخشيد ( ۹۳۸ م )

دخلت القدس في حكم الدولة الإخشيدية عندما أقام الخليفة العباسي القاهر بالله ابن المعتضد ، محمد بن طغج (١) ، فولاه الحكم في مصر والشام ،

<sup>(</sup>۱) إنه محمد بن طغيج بن جف بن بلتكين بن فورى بن خاقان , نزل جده جف هذه البلا د على عهد المعتصم بالله بن هارون الرشيد , ودخل أبوه طغيج فى خدمة خمارويه بن أحمد بن طولون . فولاه دمشق وتولى هو (أى محمد بن طغيج ) مصر من لدن الخليفة العباسي القاهر بالله ( ٩٣٢ م ) . ثم ولاه - كما قلنا - مصر والشام ( ٩٣٨م) .

ولقب هذا بالإخسيد ( ٣٢٧ هـ ٩٣٨ م ) .

وقامت ، بعد ذلك بعام واحد ، حرب بين الإخشيديين وبين الأمير محمد بن راثق صاحب فلسطين . انتهت بالصلح على أن تكون البلاد من الرملة إلى التخوم المصرية للإخشيديين وباقى الشام لأمير الأمراء محمد بن راثق (١) ، وأن يحمل الإخشيد إلى ابن رائق فى كل سنة مئة وأربعين ألف دينار تعويضاً عن الرملة .

ولما قتل محمد بن رائق<sup>(۲)</sup> سنة ۳۳۰ هـ ۹٤۱ م . استرجع محمد الإخشيد البلاد التي كان قد تنازل عنها لابن رائق . وبعد ذلك بسنتين تولى إمارة الحجاز فسادت كلمته في مصر والشام وفلسطين والأردن والحجاز .

مات الإخشيد فى دمشق ، ودفن فى القدس ( ٣٣٤ هـ ٩٤٥ م ) . وتولى الأمر من بعده أبو القاسم محمد الملقب به (أنوجور ) وعلى عهده زار القدس السائح الفارسى المشهور ، ناصرى خسرو . ووصفها فى كتابه (سفر نامة )<sup>(٣)</sup>

ومما جاء فيها : « أنه كان فى القدس يومئذ عشرون ألف نسمة . وأن فيها أسواقاً جميلة وعالية . وأن أرضها مرصوفة بالحجارة . وأنه يوجد على حافة سهل معروف بالساهرة قرافة عظيمة فيها مقابر كثير من الصالحين » .

ولما مات أنوجور بن الإخشيد (٩٦٠ م) حمل الى القدس ، ودفن بها عند أبيه

وتولى الملك من بعده أخوه على الملقب بأبى الحسن . وكان أمره بيد كافور مدير مملكته . ولما مات (٩٦٥ م) حمل إلى القدس ، ودفن فيها إلى جانب أبيه الإخشيد وأخيه أنوجور .

<sup>(</sup>۱) جرجی زیدا<sup>ن</sup> ح ۱ ص ۱۸۵.

<sup>(</sup>٢) قتله الحمدانيون بالموصل .

<sup>(</sup>٣) رحلة وقعت حوادثها بين ٩٥٨ و ١٠٥٢ م .

وبهذا انفرد كافور بالحكم ، ولقب بالإخشيدى ، وخطب له على منابر مصر والشام والحجاز والثغور .

ولما توفى كافور (٩٦٦ م) دفن فى القدس(١). ووقع الحلاف، إثر وفاته، بين الإخشيديين. إذ راح كل واحد منهم يدعى الإمارة لنفسه. فاستولى جوهر الصقلى على البلاد، وراح يخطب فيها باسم المعز القائد الفاطمى.

لم تذكر القدس على عهد الإخشيديين إلا قليلا. ولم تكن يومئذ ذات أهمية: لا من الناحية التجارية ، ولا من الناحية الحربية وما كانت تقصد إلا لغايات دينية. وكانت القدس يومئذ دون الرملة من حيث الحجم والأهمية.

كان فى القدس يومئذ مسجد ليس فى الإسلام أكبر منه (٢٠). ولم يكن فيها ماء جار سوى عيون لا تتسع للزروع . ويزرع فى جبالها وسهولها أشجار الزيتون والتين والجميز والعنب وسائر الفواكه . . .

وكان على ألقدس ، فى عهد كافور ، وال يعرف بمحمد بن إسماعيل الصنهاجى . ويذكر عنه أن أتباعه أحرقوا كنيسة القيامة ، فسقطت قبها . ونهبوا كنيسة صهيون وأحرقوها . وقال ابن بطريق إن لليهود أصابع فى هذه الحوادث وإنهم هذموا وخربوا أكثر مما هدم الوالى وأتباعه وخربوا .

القدس الفاطمية ( ٩٦٦ م )

استولى جوهر الصقلي ، قائد المعز الفاطمي ، على هذه البلاد (٩٦٦م)

<sup>(</sup>١) (النجوم الزاهرة ) ج ؛ ص ١٠.

<sup>· (</sup>۲) (مسالك الممالك) ص ٥، (ط، لندن ١٨٧٠).

إثر الخلاف الذى دب فى صفوف الإخشيديين بعد موت كافور ، ثم أقام الخطبة للمعز ، وأصبحت القدس فاطمية ( ٩٦٩ م ) وكان فيها يومئذ عشرون ألفاً من السكان جلهم من الشيعة . وكانت مشهورة بخصب تربتها ، وبزيتها وزيتونها وصابونها وتينها وقطنها وعنبها وزبيبها ، وتفاحها وخروبها . وأما من حيث الأهمية السياسية فكانت بالدرجة الثانية بعد الرملة .

وإليك أسماء الخلفاء الفاطميين الذين كان لهم شأن فيها :

العزيز بن المعز ( ٩٧٥ م ) . وعلى عهده . قامت حروب بين المغاربة والقرامطة ، وبينهم وبين طى وسائر عرب فلسطين . وكان هؤلاء بقيادة ( مفرج ابن الجراح ) أمير بنى طبئ ولكن الغلبة كانت للفاطميين . وكان قائدهم تركياً يدعى ( بلتكين ) .

وأقام العزيز على ولاية فلسطين وزيراً قبطياً (١) هو الشيخ أبو اليمن قزمان ابن مينا الكاتب. وسكن هذا في دير السلطان من أملاك القبط. ولما اقتتلت جيبش الشام ومصر هرب قزمان آخذاً معه أموال الدولة ، وقد بلغت يومثذ مثتى ألف دينار.

المنصور بن عبد العزيز الملقب الحاكم بأمر الله (٩٦٦ م). فقد اجترم هذا في بادئ الأمر النصارى. ثم راح يحتقرهم. وأمر بهدم كنيستهم (القيامة). وأرغمهم على لبس السواد. ومنعهم من الاحتفال بعيد الشعانين. ثم رجع يحترمهم. فسمح لهم بتعمير الكنيسة. لا ، بل قيل إنه عرها على نفقته. وقد رد إليهم أديرتهم وكنائسهم. وأما اليهود فقد اضطهدهم. وظل يضطهدهم إلى أن مات.

<sup>(</sup>١) (تاريخ الكرسي الأو رشليمي للأقباط الأرثودكس) الشهاس كامل صالح نخلة الإسكندري وهر مخطوط .

<sup>(</sup>٢) (النجوم الزاهرة ) ج ٥ ص ٨١.

وفى زمنه تار المعرج الطائى فى فلسطين ( ٩٦٦ م ) . ولكن الحاكم بأمر الله تعلب عليه . وقام بعدئذ حسان بن المعرج طالباً ثأر أبيه . فامتلك الرملة . إلا أنه عاد فاستكان . وخضع لسلطان العاطميين .

الطاهر لإعزاز دين الله ( ١٠٢٠ م ) . إنه ابن الحاكم . تنفس النصارى الصعداء على عهده . وسمح للدين غيروا معتقدهم على عهد أبيه أن يرجعوا إلى حظيرة دينهم القديم . وأعيد بناء الكنيسة المهدمة . وشرع فى بناء سور القدس . وحذث زلزال كبير على عهده ، كاد يودى بقبة المسجد الأقصى . لولا أنه أى ( الظاهر ) ركض لتعميرها . فجاءت أحسن مما كانت عليه من قبل .

المستنصر بالله (١٠٣٦ م). إنه ابن الظاهر . على عهده اتسع سلطان الفاطميين . فامتد من المغرب إلى خراسان وفارس . وعلى عهده أيضاً انثلم سور القدس . وانشقت الصخرة .

وقويت شوكة الأتراك ، وراحت البلاد نهباً مقسماً بينهم وبين العبيد بسبب ضعفه .

من المؤسسات الفاطمية في بيت المقدس (البيمارستان) وهو أول مستشفى أسس فيها . وكان ينفق عليه مبالغ طائلة نأتى عن طريق البر والإحسان . وأطباؤه يتقاضون راتباً مقطوعاً . و (دار العلم)(١) وهي فرع لدار الحكمة التي أسست في مصر عام ١٠٠٤ للميلاد .

إن أحسن وصف للقدس في العهد الفاطمي نجده فيما كتبه المقدسي (٢٢).

<sup>(</sup>١) (المعاهد المصرية في ببت المقدس ) لأحمد سامح الحالدي ص ٤ .

<sup>(</sup>٢) (أحسن التقاسيم في معرفة الأقالم ) ص ١٦٥ .

وإنَّا لنقتطف منه الأوصاف التالية :

«بیت المقدس . لیس فی مدائن الکور أکبر منها . . . لیست شدیدة البرد ، ولیس بها حر ، وقلما یقع بها ثلج . . . تلك صفة الجنة . . . بنیانها حجر ، لا تری أحسن منه . ولا أتقن من بنائها . . . ولا أعف من أهلها . . . ولا أطیب من العیش بها . . . ولا أنظف من أسواقها . . . ولا أکبر من مسجدها . . . ولا أکثر من مشاهدها .

عنبها خطير . . . وليس لمعتقبها نظير . . . وفيها كل حاذق وطبيب . . . وإليها قلب كل لبيب . . . ولا تخلو كل يوم من غريب . . . »

«إنها أطيب من مصر . . . وأجل . . . وأفضل . . . وأكبر . . . جمعت الدنيا والآخرة . . . ومع ذلك فإن لها عيوباً عدة . منها ما جاء عنها فى التوراة : إنها طشت من ذهب ، ملىء بالعقارب . » حماماتها قذرة . . . قليلة العلماء . . . كثيرة النصارى وفيهم جفاء . . . ضرائب ثقال على ما يباع . . . ليس للمظلوم فيها أنصار . . . والمستور فيها مهموم والغنى محسود . . . والفقيه مهجور . . . والأديب غير مشهود . . . »

وهناك وصف آخر لمدينة القدس فى زمن الفاطميين . نجده فى (سفرنامة ) للسائح المشهور (ناصرى خسرو) . فقد هبطها هذا عام ١٠٤٧ م . ووصفها وصفاً مسهباً نكتنى منه باقتباس الكلمات التالية :

« يحج السوريون وسكان البلاد المجاورة للقدس عند ما لا تتيسر لهم وسائط الحج إلى مكة ، ويشبعون فيها رغباتهم الدينية . فيضحون فيها الضحايا ، ويصلون ، ويتقربون إلى الله بجميع أنواع الصلاة والعبادة . ويصل عدد الحجيج في بعض الأعوام إلى عشرين ألفاً . وكثيراً ما يأتى هؤلاء معهم بأطفالهم ليختنوهم بين جدرانها وبالقرب من مساجدها .

« مزروعة زرعاً جيداً . ينبت فيها القمح والتين والزيتون . كما ينبت فيها أنواع كثيرة من الأشجار .

أسعارها معتدلة ، زيتها كثير ، كثير من رؤساتها يملك الواحد منهم خمسين الف من (يقابل ٤٢٠٠ تنكة) من زيت الزيتون . يحفظ الزيت في الآبار والأحواض . ويصدر إلى خارج البلاد . ويستعملون القار المجموع من مياه البحر الميت في طلاء الأجزاء السفلي من الأشجار لحفظها من الديدان . ويستعمله الصيادلة من أجل صيانة العقاقير من الحشرات .

« يحيط بالمدينة سور منيع ، مبنى بالحجارة. . . وللسور أبواب من حديد . . يقطن فيها عشرون ألفاً من السكان ، بينهم صناع كثيرون . ولكل صنعة سوق خاصة بها . . . »

### القدس والأتراك السلجوقيون (١٠٧٢ م)

استولى (ألب آرسلان) (١) على بيت المقدس فى ١٠٧٢ م. أخذها من الفاطميين . وبهذا دخلت القدس فى حوزة الأتراك السلجوقيين . وكان ملكهم يومئذ يمتد من الصين شرقاً إلى أقصى اليمن فى الجنوب .

ولما مات ألب آرسلان تولى الملك ولده (محمد ملك شاه)، ولقب

<sup>(</sup>١) ألب أرسلان محمله بن جفرى بن ميكائيل بن سلجوق . والسلجوقيون أخلاط من الترك . أول من دخل منهم بغداد طفرل بك أخو جفرى بك ( ١٠٥٥ م ) . وكان ذلك على عهد الخليفة العباسى القائم بأمر الله . وهو (أى طفرل بك) الذي أزال دولة بنى بويه . ولما توفى تولى الملك من بعده ابن أخهه محمد ألب أرسلان .

بالسلطان العادل . وعلى عهده ثار المقدسيون على حاكمهم (٧٧ م) . فأرسل عليهم حيساً بقيادة قائده (آتسز بن أوق) الخوارزى فحاصر هذا المدينة ، وكان فيها عساكر مصر ففتحها عنوة ، ونهبها ، وقتل أهلها ، فلم يعج منهم أحد . لا ، ولا الذين احتموا بالمسجد الأقصى . . . وفي قول آخر (١) إنه قمل من سكانها ثلاثة آلاف سمة ، وإنه سبى الساء واستعبد الأحرار . . . وساد الجوع في المدينة . وانتشر الغلاء فبيعت غرارة القمح بادئ ذي بدء بعشرين ديناراً تم صعدت إلى مئتى دينار .

ومن عمال ملك شاه الذين تولوا إدارة بيت المقدس الأمير (أرتق بن أكسك) (٢٠ النركماني فقد استولى هذا على بيت المقدس بحد السيف، وأسس فيها دولة عرفت بدولة الأرتقيين (٣٠ ( ١٠٧٧ م ) .

### القدس في عهد الأرتقيين ( ١٠٧٧ م )

قلنا فى نهاية الفصل السابق إن الأمير (أرتق بن أكسك (٢٥) التركمانى استولى على بيت المقدس بحد السيف (١٠٧٧ م) ، وأنه أسس فيها دولة عرفت بدولة الأرتقيين .

<sup>(</sup>١) ( باريخ غرة ) المؤلف

<sup>(</sup>۲) (دائرہ معارف وحدی ) ح ۱ ص ۱۶۹

<sup>(</sup>٣) (تاريخ مصر الحديث ) لجرجي زيدان ج ١ ص ٢٣٣ .

<sup>( ؛ )</sup> كان زَعَيماً للقبائل البركمانيه التي آخر جها السلجوتيون من ضواحى بحر قزوين وساقوهم إلى سوريا ، فانتشروا فيها وفي فلسطين .

وفى سنة ١٠٩١ م توفى أرتق عن ولدين : (إيلغازى) و (سقان). فحكما معاً فى بيت المقدس وسائر فلسطين. وبعد ذلك تأربع سنين (١٠٩٥ م) جاء الأفضل أمير الجيوش من مصر إلى القدس يبغى تخليصها من الأرتقيين. فحاصرها ونصب عليها المنجانيق، وقاتلهم فيها أربعين يوماً.

وتواطأ سكان بيت المقدس مع الأفضل بعد أن أمنهم . ففتحوا له أحد الأبواب (١٠٩٦ م) فدخل منه . وخرج سقان وأخوه إيلغازى من باب آخر . وأظهر المقدسيون بعدئد الطاعة لمصر . وكانت هذه حاضعة لسلطان الأتراك السلجوقيين .

وفيها كان النزاع قائماً بين السلجوقيين والفاطميين ، إذكان الأولون متمسكين بالحلافة العباسية وكان الآخرون يتشيعون للخلافة العلوية كان الصليبيون يعدون العدة للزحف صوب القدس . فأخذوها من المسلمين .



erted by Hiff Combine - (no stamps are applied by registered \

# البابالثالث

#### الفتح الصليبي وصلاح الدين

القدس وحملات الصليبيين – القدس وصلاح الدين –

القدس وحفدة صلاح الدين ـــ القدس في عهد الماليك .



#### القدس وحملات الصليبيين

احتل الصليبيون القدس عام ١٠٩٩ للميلاد. وقد حبهم على احتلالها البابا (أوربانوس الثانى). وكان الراهب الفرنسى (بطرس الناسك) قد زار القدس قبل ذلك ببضع سنين ، ونقل إليه أخباراً جعلته يعتقد أنه لا بد من إنقاذ المسيحيين في الأرض المقدسة ، وإنقاذ صريح السيد المسيح من يد المسلمين الذين وصفهم بالكفرة، واعداً أولئك الذين يشتركون في الحملة الصليبية بأن يغفر لهم ذنوبهم ، ما تقدم منها وما تأخر.

ويقول المؤرخون الذين بحثوا وضع القدس فى ذلك الحين إنه كان هنالك أسباب للحملة الصليبية غير تلك التي ذكرها البابا فى رسالته . وإن المسيحيين (١) كانوا يومئذ يعيشون مع المسلمين إخوانهم فى الوطنية واللغة فى سلام وصفاء ، وإن الأسباب الحقيقية تتلخص فى :

١ حب التخلص من الثقافة والفلسفة العربية ؛ تلك الثقافة التي تناقض الإنجيل (٢٠) ، وكانت منتشرة في ذلك الحين

٢ ــ الحيلولة دون اصطدام الأمراء الإقطاعيين فى أوربا وتقاتلهم ؟
 وشغلهم بمقاتلة أعدائهم المسلمين (٣) .

<sup>(</sup>١) (مجلة الراعي الصالح ) للأستاذ رئيف مبخائيل الساعاتي . ج٧ ص ١٣٣ .

و ( تاريخ الدرب والتمدن الإسلامي ) للأستاذ سيد أمير على العضو في مجلس شورى الملك بإنكلترا ص ٢٧٦ و ( احسن التماسيم في معرفة الأقالم ) للمقدسي .

Description of Syria including Palestine by Guy Le Strange

<sup>(</sup>٢) (المستشرقون ) لنجيب العفيقي ص ٤٢ – ٥٥

A Pilgrimage to Palestine by H. E. Fosstick B. 255 ( ")

٣ ـــ جعل الأرض المقدسة لاتينية وملاشاة الأرثوذكسية منها(١) .

وقال آخرون إن الغاية الحقيقية لا هذه ولا تلك . وإنما هي غاية تجارية مت .

ومهما تكن الأسباب فإن الجملة الصليبية الأولى كانت مؤلفة من ثلاثمئة ألف مقاتل (٢) ، ينتمون إلى مختلف الشعوب والأقوام الأوربية من فرنسيين وألمان ونمسويين ومجر وبولونيين وغير ذلك. واقترف هؤلاء في طريقهم إلى الأرض المقدسة ألوان الفظائع والآثام. وذلك مما حدا بالأمم التي لاقوها في طريقهم إلى مقاتلتهم. فقتل عدد كبير منهم. وعاد عدد آخر إلى بلاده قبل أن يصل إلى هدفه.

ولما وقفوا أمام أسوار بيت المقدس كان عددهم قد هبط إلى خسين ألفاً . حاصر الصليبيون القدس من جهاتها الأربع ، ولا سيا من ناحيتها الشهالية ، وكان على رأسهم غودفرى دو بويون أمير مقاطعة اللورين من أعمال فرنسا ، والكونت روبرت أوف نورمندى أمير مقاطعة نورمنديا ، والكونت روبرت أوف فلاندرس أمير مقاطعة فلاندرة ، والكونت تنكريد ريموند أمير مقاطعة طولوز ، والكونت سان جيل ، وريكاردوس أمير سالارنوس ، وكليرمونت ، وجرارد ، وبلدوين ، وغيرهم . . . .

بدأ الحصار في ٧ حزيران سنة ٩٩٠ م وكنان في المدينة يومئذ (افتخار المدولة) يديرها باسم الحليفة الفاطمي المستعلى بالله ؛ وكان عدد سكانها عشرين ألفاً . ولم تكن البلاد في الحقيقة قادرة على صد تيار الصليبيين بسبب تضعضع الحكم السلجوق بعد مقتل (نظام الملك) ١٠٩٧ والتنافس القاعم بين الرقباء

<sup>(</sup>١) (تاريخ الكنيسة الرسولية الأورشليمية ) لِخليل إبراهيم قزاقيا ص ٧١ – ٧٧

<sup>(</sup>٢) (تاريخ الحروب المقاسة ) للمؤرخ الفرنسي مكسيموس موند ترحمة مكسيموس مظلوم بطريرك أنطاكيا والإسكندرية وأورشليم وسائر المشرق . ص ٢٩ .

الطامعين في العرش ، وكانت قوة الدفاع عن المدينة مؤلفة من أربعين ألف مقارتل . ولم يترك أحد الفريقين وسيلة من وسائل التغلب على خصمه إلا لجأ إليها . وكثيراً ما كانوا يتقابلون في ساحات الوغي وجهاً إلى وجه فيقتتلون بالسلاح الأبيض .

ومضوا على تلك الحال فن كر وفر أربعين يوماً إلى أن نفد ما لدى المسلمين من أعتدة ومؤن، فانهارت مقاومتهم وتغلب الصليبيون عليهم. فدخلوا المدينة في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر الجمعة الموافق ١٠ تموز ١٠٩٩م.

وما كادوا يدخلونها حتى حكموا على كل مسلم بتى فيها بالموت . وشرعوا من فورهم فى تنفيذ الحكم . فقتلوا سبعين ألفاً . ولم يجد المسلمين توسلهم ؛ لا ، ولا التجاؤهم إلى المسجد الأقصى . ولم يختلف اثنان من المؤرخين ، لا من الفرنجة ولا من المسلمين ، فى استفظاع المنكرات التى اقترفها الصليبيون . تلك المنكرات التى أقل ما قيل فيها إنه يندى لها جبين الدهر ، وإنها مناقضة لتعاليم السيد الذى زعموا أنهم إنما جاءوا لنصرته (١) . . . .

أرسل الصليبيون ، بعد انتهائهم من هذه المجزرة البشرية ، إلى البابا رسالة أخبروه فيها بما جرى ؛ قاتلين له : إن القدس فتحت على يدهم ، وإنهم قتلوا عدداً لا يحصى من المسلمين ، وإن خيولهم في إيوان سليان كانت تخوض في بحر من دماء المسلمين حتى ركبها . . . .

ثم راحوا يديرون المدينة كما يشاءون . فاستولوا على معظم المبانى والممتلكات

<sup>(</sup>۱) (تاریخ الحروب المقدسة) للبطریرك مكسیموس مظلوم ص ۱۷۶ (تاریخ القدس) لخلیل طوطح و بولس شحادة ص ۲۸.

<sup>(</sup>تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذكسية ) إشحادة خورى ونقولا خورى ص ٧٠

A pilgrimage to Palestine, by H. E. Fosstick. P. 256

<sup>(</sup> مرآة الزمان ) لسبط ابن الجوزى .

<sup>(</sup> النجوم الزاهرة ) لابن تغرى الأتابكي ج ٥ ص ١٤٨ .

التى كانت فيها ، سواء فى ذلك ممتلكات المسلمين ، أو المسيحيين المنتمين إلى الكنيسة الشرقية . ولقد حولوا قبة الصخرة إلى كنيسة وسموها Palatium Tempelum فاستعملوا المسجد الأقصى لمصالحهم وكانوا يسمونه Solomones فأنقصوا من حجمه كثيراً وقسموه إلى أقسام : فاتخذوا قسماً منه كنيسة وقسماً آخر مسكناً لفرسان الهيكل ، والباقى استعملوه مستودعاً للخائرهم ، واتخذوا السراديب التى تحت المسجد الحالى إسطبلا لحيواناتهم .

وأسس الصليبيون من القدس والبلاد المجاورة لها مملكة لاتينية ، جعلوا مقرها القدس ؛ وأقاموا عليهم أميراً هو غودفرى دو بويون . فأخذوه إلى كنيسة القيامة وتوجوه ، ولما مات دفنوه فى داخل الكنيسة .

وفى زمن خلفه وأخيه ( بلدوين الأول ) ١١٠٠ – ١١١٨ م أصبحت القدس عاصمة مملكة تمتد من بيروت إلى العقبة . وكان لها فى ميناء العقبة أسطول . وكانت تجيى الضرائب من القوافل التى تسير بين سوريا ومصر والحجاز .

غير أن الأمن كان مفقوداً . ولا سيا على الطريق التى تصل أريحا بالقدس فقد كان يرايط فى هذه الطريق عدد كبير من الأشخاص وإن أسماهم الراهب الروسى دانيال ، الذى زار القدس فى عام ١١٠٦ م ، بقطاع الطرق ؛ إلا أنهم هم الذين نجوا من المذابح ، فراحوا يتكتلون ، ويتحينون الفرص للانقضاض على الصليبين .

وتعاقب بعد ذلك ملوك الصليبيين على كرسى الحكم: فجاء بلدوين الثانى ( ١١١٨ م ) فليسنده وبلدوين الثالث ( ١١١٨ م ) ومليسنده وبلدوين الثالث ( ١١٦٤ م ) والمورى الأول ( ١١٦٢ م ) وابتدأت مملكة القدس على عهده بالاضمحلال . ثم جاء بلدوين الرابع ( ١١٧٣ م ) وسيبل وغاى دولوسينيان ( ١١٨٦ م ) وعلى عهد هذا الأخير احتل صلاح الدين بيت المقدس . وكان الشرق يومئذ

قد أفاق من غفلته ، وصحح أغلاطه ، فاتحد . وكان أمراء الصليبيين فى القدس والكرك وفى عكا وكل مكان من الاختلاف على جانب عظيم .

وقبل أن نختم هذا الفصل نرى لزاماً علينا أن نذكر بوجه الإيجاز ماكانت عليه القدس تحت ظل المملكة اللاتينية فنقول:

كانت القدس والمدن الكائنة حولها ذات أهمية من النواحى السياسية والدينية والتجارية ، إذ كانت تسيطر على طرق القوافل التجارية التى تربط الشام بمصر. ولكنها لم تنعم بالراحة وهناء البال من ناحية الأمن لوقوعها بين أصقاع آهلة بالمسلمين ، وما تخلى هؤلاء عن غزو الصليبيين وإقلاقهم لهجاتهم المتكررة . وكذلك قل عن الأخلاق فقد انحطت يومئذ إلى درجة لا تطاق (١) . والضرائب والرسوم التى مفرضت على السكان والمسافرين كانت باهظة . وماكان هناك نظام مالى ولا طرق منظمة لجباية تلك الضرائب والرسوم .

وأما الحكم فقد كان يومئذ قائماً على أساس (الإقطاع). وكان أمراء الإقطاع من الاستقلال بدرجة أنهم ما كانوا يقيمون للملك الجالس على العرش في القدس وزناً. لا ، بل كان بعض هؤلاء الأمراء يحارب البعض الآخر. ونسوا الغاية التي جاءوا هذه البلاد وفتحوا القدس من أجلها.

وتكونت فى القدس فرقتان: فرقة أسموها Templiers أى فرسان الهيكل وكانت عند المسلمين تعرف بر الداوية). وأخرى Hospitaliers أى فرسان المستشفى وكان المسلمون يلقبونها بر الاسبتارية). أما رجال الفرقة الأولى فقد حبسوا أنفسهم لمكافحة المسلمين. وأما رجال الفرقة الثانية فكان اهتمامهم فى بادىء الأمر منصرفاً إلى العناية بالحجيج والمرضى من المسيحيين.

م تحولت الفرقتان إلى هيئة حربية ، واتخذتا المسجد الأقصى مقراً لأعمالها ، وجعلتاه مستودعاً لأسلحتهما .

<sup>(</sup>١) (كتاب الاعتبار ) لأسامة بن منقذ الكناني . ص ٩٩ .

ولم تؤثر الحملة الصليبية على البلاد من حيث اللغة ، إذ ظل سكانها عرباً ، و يتكلمون اللغة العربية .

ومن آثار الصليبيين في القدس: - كنيسة القديسة حنة الكائنة بين باب الأسباط وباب حطة ، وهي التي يسمونها في يومنا هذا بالكنيسة الصلاحية . وكنيسة القديسة مريم الكبرى التي بني الألمان على أنقاضها كنيسة المخلص في الدباغة ، وكنيسة القديسة مريم اللاتينية على مقربة من أختها التي سبق ذكرها عند مدخل سوق الدباغة . وكنيسة الداوية قبلي كنيسة القيامة . ويعتقد المسيحيون أنها كانت في المكان الذي يقوم عليه الآن المسجد العمرى . وكانت كنيسة القيامة عجزأة فجمعوا أجزاءها تحت سقف واحد ، وبنوا القبة المعروفة الآن بكنيسة ( نصف الدنيا ) .

ومن آثارهم أيضاً المستشنى المعروف بالمارستان فإن هذا المستشنى الذى بنى فى زمن الفاطميين ، وسع على عهد الصليبيين توسعاً كبيراً . ومنها أيضاً النزل الذى أقاموه إلى جانب هذا المستشنى ، ومن بقاياه السوق المعروف بسوق البيزار ، وفيها تباع الخضر فى يومنا هذا .

## القدس وصلاح الدين ( ۱۱۸۷ م)

لم ينقطع المسلمون عن مناوأة الصليبيين منذ احتل هؤلاء القدس وأخذوها من الأفضل عام ١٠٩٩ للميلاد . وكان أكثر المسلمين اهتماماً بها الأمير عور الدين . إذ ما كاد هذا يملك الشام (١١٥٤ م) حتى راح يبث الأرصاد ،

ويرسل الفدائيين إلى بيت المقدس، ليجوسوا خلال الديار، ويأتوه بالأخبار، ليعرف كيف ومن أين يستطيع مهاجمها وردها إلى حظيرة المسلمين. ولقد عثر المنقبون(۱) على مغارة فى أسفل جبل الزيتون، عند مفترق وادى الجوزوقدرون حفرت على جدرانها بعض الكلمات والأسماء العربية. ولدى دراستها علموا أنها من آثار منتصف القرن السادس للهجرة. وأنهذه الأسماءالتي قال بعض المستشرقين عنها إنها لطائفة من الدراويش والمتصوفين وقال آخرون إنها لبعض الحوارج وقطاع الطرق الذين كانوا يكمنون فى المغاور والكهوف ليتصيدوا المسافرين، إنما هى فى الحقيقة أبطال كان يبعث بهم نور الدين ليأتوا إليه بالخبر اليقين. ولكن الأجل عاجله فات قبل أن يدرك بغيته ؛ فقام بتلك المهمة ربيبه وخليفته صلاح الدين.

ما كاد ينتهى صلاح الدين من معركة حطين (٢) ، تلك المعركة التى انتصر فيها على الصليبيين (في ٢٥ ربيع الثانى ٥٨٣ هـ ١١٨٧ م) ، حتى راح يفكر في الاستيلاء على بيت المقدس . وقد سار إليها من فوره ، يتبعه جيش مزيج من العرب والترك والكرد . وعند ما وصل إليها .، حاصرها أولا من الناحية الغربية . ولكنه سرعان ما رأى أن تلك الناحية لا تصلح الهجوم، فنقل جيشه إلى الناحية الشهالية وعسكر في البطحاء التي تقوم عليها الأحياء المعروفة في يومنا هذا بالمسكوبيه وباب العمود وباب الساهرة . وقضى هناك عشرين يوما قبل أن يتمكن من فتح المدينة ، قضاها في تركيب آلات الحصار ، وفي تهيئة وسائل القتال . وكانت قوة الدفاع في داخل المدينة مؤلفة يومئذ من ستين

<sup>(</sup>١) منهم الأستاذ مكاليستر . وقد أشار إلى ذلك الأستاذ عادل جبر فى العدد ١٤ - ٩٩٣ من مجلة ( صورت الشعب ) .

<sup>(</sup>٢) ِ (كتاب الروضتين في أخبار الدولتين) لأبي شامة ص ٢٦٠ .

ألف مقاتل(١) ، وكانت محاطة من جهاتها الأربع بسور منيع .

وبعد أن أتم ترتيباته ، وأصبح قادراً على اقتحام الأسوار ؛ أندر السكان طالاً إليهم الاستسلام ولما أبوا راح يضربهم بالمنجنيق . فنشب قتال عنيف ، أبلى فيه الفريقان بلاء حسناً . وقتل منهما خلق كثير . وتمكن المسلمون من خرق جانب من السور من ناحيته الشرقية . فيئس الصليبيون . وأرسلوا رسلهم عارضين الاستسلام . ولقد تردد صلاح الدين ، في بادىء الأمر . ولكنه عاد فرضى . ولا سيا عند ما قال له الرسول باليان (٢) إنه إذا ما أصر على دخول المدينة عنوة فإن الصليبيين معتزمون أن يقتلوا المسلمين من الأسرى الذين كانوا في المدينة ، وعددهم خمسة آلاف . أضف إلى ذلك أنهم ( أي الصليبيين ) سيقتلون نساءهم وعددهم خمسة آلاف . أضف إلى ذلك أنهم ( أي الصليبيين ) سيقتلون نساءهم لئلا يقعن في أيدى المسلمين وسوف يهدمون الصعخرة والأقبصي .

و بعد أن استشار صلاح الدين قواده منح الصليبيين ما يطلبون. فأتاح لهم مغادرة المدينة لقاء الجزية ، على أن تدفع هذه خلال أربعين يوماً ، وأقام على أبواب المدينة أمناء ليجبوا الجزية . فدفعها الصليبيون عشرة دنانير شامية عن كل رجل ، وخمسة عن كل امرأة ، ودينارا واحدا عن كل طفل ، وغادروا المدينة دون أن يصابوا بأذى . وعفا عن كثيرين مفتدياً هو وحده عشرة آلاف شخص ، وأخوه سيف الدين الملقب بالملك العادل سبعة آلاف شخص

وهكذا تم لصلاح الدين فتح بيت المقدس ، وتم ذلك في يوم الجمعة الموافق ٢٧ رجب سنة ٥٨٣ هـ ٢ أكتوبر ١١٨٧ م .

خشى الصليبيون أن يقابلهم صلاح الدين بمثل ما فعلوه يوم احتلوا المدينة ؛ إذ قتلوا يومئذ — كما سبق وقلنا — تسعين ألفاً من المسلمين . ولكن صلاح الدين ، أظهر من التسامح والعفو ما جعل المؤرخين يذكرونه بالثناء والتقدير .

<sup>(</sup>١) (النوادر السلطانية في المحاسن اليوسفية ) للقاضي بهاء الدين أبي المحاسن . وابن الجوزي ج ٨ ص ٢٥٤

<sup>(</sup>٢) ( الكامل في التاريخ ) لابن الأثير ح ١١ ص ٢٠٧ والنجوم الزاهرة ج ٦ ص ١١٠

بعد احتلال القدس انتشر جنود صلاح الدين في شوارع المدينة وأحياتها يحفظون الأمن والنظام ؛ فلم يقع في المدينة حادث واحد من حوادث السرقة والنهب التي تلازم الفتح عادة . وراحت الأعلام الإسلامية تخفق على الأسوار . وبعد أن وزع الهبات والعطابا على قواد جيشه وأمرائه ، وانتهى من قبول تهاني المهنئين ، شرع في تنظيم الشؤون . فذهب قبل كل شيء إلى مسجدى الصخرة والأقصى ، وأزال ما بهما من آثار نصرانية . ثم تمرهما تعميراً يتناسب والغاية التي أنشئا من أجلها . ونقل إلى المسجد الأقصى المنبر الذي كان في حلب ، وكان قد صنع قبل ذلك بعشر سنين وبأمر من نور الدين ليؤتي به إلى القدس عند فتحها .

وأمر صلاح الدين بإغلاق كنيسة القيامة ريثها ينتهى القتال ، ولما انتهى هذا أمر بفتحها . وفتح للمسيحيين مجال التعبد فيها بحرية .

ومن الأعمال التي قام بها أنه أتى بعدد من القبائل العربية كبى حارث وبنى مرة وبنى سعد وبنى زيد والجرامنة ، فأقطعها بعض أجزاء المدينة ، ليستوطنوها . إنه هو الذى رتب الأعياد والمواسم المعروفة فى بلادنا كموسم النبى موسى فى القدس ، والمواسم الأخرى فى المدن الفلسطينية الأخرى . وإن قال آخرون إن هذه المواسم من وضع الملك الظاهر بيبرس . والوقت الذى اختير لإقامة هذه المواسم هو الوقت نفسه المخصص لعيد الفصح . ذلك العيد الذى يعد فيه إلى القدس عدد كبير من المسيحيين ، ولا سيا الأوربيين ، كزائرين ، فخشى المسلمون أن ينقلب الزائرون إلى جند فى نهاية الأمر فيحتلوا المدينة . فخشى المسلمون أن ينقلب الزائرون إلى جند فى نهاية الأمر فيحتلوا المدينة . غادر صلاح الدين القدس لحمس بقين من شعبان . ثم عاد فزارها فى السنة التالية ( ١٨٥ ه – ١١٨٨ م ) . وقد نزل فى هذه المرة فى دار القسوس المجاورة لكنيسة القيامة من الشهال والغرب ، وانتعشت الحركة التجارية

في المدينة إثر الفتح الصلاحي ؛ فكثرت المواد التي كانت تصدرها إلى الخارج ،

ومنها الجبن والقطين والزبيب والزيتون والتفاح وقضم قريش والمرايا وقدور القناديل والإبر والألبان .

ومن آثار صلاح الدين في القدس ( البيارستان) (١) ؛ أنشأه في البقعة التي تقوم عليها سوق البيزار وكنيسة الألمان في الدباغة وشطر من سوق أفتيموس، وفي قول إن هذا المستشفى كان هناك في زمن الصليبيين وإنه هو الذي أسسه الفاطميون. وإن صلاح الدين وسعه فجعله من أعظم المستشفيات في الإسلام. وكان يداوى فيه الجرحي والمرضى من الجنود والأهلين من غير أجر ولا عوض.

و (الحانقاه الصلاحية) أنشأها فى جانب من منزل البطريرك الملاصق لكنيسة القيامة من الشهال والغرب، ذلك المنزل الذي قلنا إنه نزل فيه عندما زار القدس للمرة الثانية: وقد اتخذها مسجداً ورباطاً للصلحاء الصوفيين.

واهتم صلاح الدين بسور المدينة ؛ فعفره وجدد ما تهدم منه ، وأنشأ عدداً من الأبراج الحربية في الجزء الواقع بين باب العمود وباب الحليل ، وحفر حول السور الحنادق لئلا يسهل على الصليبيين الدنو من المدينة ؛ وكثيراً ما رآه الناس وهو يشارك العال في نقل الحجارة وأعمال البناء . وكذلك قل عن أولاده وأمرائه وعن أخيه العادل .

ومن آثاره (قبة يوسف) القائمة على الطرف القبلى من فناء الصخرة . و (جامع الجبل) الكائن على جبل الطور، إلى الشرق من المدينة . و (مقبرة الساهرة) وكانت على عهده تدعى مقبرة المجاهدين . ومن آثاره :

(المدرسة الخنثنية ) بجوار المسجد الأقصى من القبلة ، خلف المنبر وقفها عام ٥٨٧ هـ - ١١٩١ م ) .

<sup>(</sup>١) (تاريخ البيارستانات في الإسلام) للدكتور أحمد عيسي ص ٢٣٠ و ( عقد الجمان ) للعييي .

و (المدرسة الصلاحية) على بعد بضعة أمار من السور الشرقى عند باب الأسباط. كانت فيا مضى مدر تالروم. بنيت في المكان الذي كان فيه بيت حنة والدة مريم البتول وبعلها يواكيم. وكان فيها على عهد الصليبيين كنيسة يسمونها كنيسة القديسة حنة ؛ فجعلها صلاح الدين مدرسة ، ووقفها للفقهاء الشافعية ، ورباطاً للمتصوفين . وكان ذلك بتاريخ ٨٨٥ هـ ١١٩٢ م . وطار صيت هذه المدرسة في ذلك العهد وفي العهود الإسلامية التي تلته . وبقيت في حوزة المسلمين حتى القرن التاسع عشر للميلاد ، فتنازل عنها الأتراك للفرنسيين بعد حرب القرم . لأنهم (أي الفرنسيين) وقفوا إلى جانب الأتراك وخاصموا الروس في الحرب المذكورة . وأعطاها الفرنسيون إلى الآباء البيض ، وناتخذوها مدرسة إكليركية . وبقيت كذلك حتى الحرب الكونية الأولى فا تخذوها مدرسة إكليركية . وبقيت كذلك حتى الحرب الكونية الأولى في يد الإنكليز أعادها هؤلاء إلى الآباء البيض . فأعادوها مدرسة وفيها متحف في يد الإنكليز أعادها هؤلاء إلى الآباء البيض . فأعادوها مدرسة وفيها متحف وكنيسة .

و (المدرسة الميمونية) على بعد مثنى متر من السور الشهالى وعلى مقربة من باب الساهرة. وقفها الأمير فارس الدين أبو سعيد ميمون بن عبد الله القصرى خازن الملك صلاح الدين (٩٣ه هـ ١١٩٦ م). واندثرت مع الزمن، فاتخذ جانب منها فاخورة والجانب الآخر مزبلة، وظلت كذلك حتى أواخر القرن التاسع عشر. فعمرها الأتراك (١٣١٠ هـ ١٨٩٢ م) واتخذوها مدرسة أسموها (قدس شريف مكتب أعداديس). وسميت خطأ (المأمونية) نسبة للخليفة العباسي المأمون. ولقد تعلم فيها الكثيرون من أبناء بيت المقدس، ومنهم مؤلف هذا الكتاب.

وقلبها الإنجليز ، عند احتلالهم المدينة (١٩١٧) إلى مدرسة للبنات . هذا ما تيسر نقله عن الآثار التي تمت في القدس على عهد صلاح الدين . (١) ولما مات صلاح الدين ( ٥٨٩ هـ - ١١٩٣ م ) ودفن فى دمشق ، بكاه الناس . ذلك لأنه حررهم من ربقة الاستعار والذل. وقادهم الى المحجد ، وراحت كلمة الإسلام هى العليا فى هذه الديار وظلت كذلك زهاء سبعة قرون .

### القدس وحفدة صلاح الدين (١١٩٣م)

انقسمت إمبراطورية صلاح الدين ، بعد وفاته ، إلى عدة ممالك ؛ فصارت الشام وفلسطين لابنه على الملقب بالملك الأفضل ، ومصر لابنه عبان الملقب بالملك العزيز ، وحلب لابنه غازى الملقب بالملك الظاهر ، والكرك وقسم من الجزيرة وما بين النهرين لأخيه الملك العادل ، واليمن لأخيه الثانى طغتكين بن أيوب ، وحمص لابن عمه أسد الدين شركوه .

وكانت القدس مضافة للأفضل؛ وهو الذى أنشأ فيها (المدرسة الأفضلية) أنشأها بحارة المغاربة ، وكانت على عهده تعرف بالقبة ، ووقف معها حارة المغاربة . وكان ذلك فى سنة ٥٨٩ هـ ١١٩٣ م . ومن آثاره (المسجد العمرى) الكائن إلى الجنوب من ساحة كنيسة القيامة .

تنازل الملك الأفضل بعد قليل عن القدس (۱) لأخيه الملك العزيز ، مفضلا ضمها إلى مصر . ذلك لأنها ، على قول وزيره ابن الأثير ، كانت في حاجة إلى المال والرجال لدفع عادية الفرنج عنها . فتقبلها العزيز ، وأرسل إلى متوليها الأمير جرديك بن عبد الله النورى عشرة آلاف دينار لينفقها في عسكر القدس

<sup>(</sup>١) ( السلوك لمعرفة دول الملوك ) للمقريزي ج ١ ص ١١٥

ثم أرسل إليها جنداً آخرين ، خشية أن يعود الفرنج لاحتلالها ، فخطب له فيها . ثم عاد الأخوان ، فتنافرا ( ١١٩٤ م ) . كل منهما يريد ضمها إلى رقعته : الملك الأفضل في الشام ، والملك العزيز في مصر . وراح عمهما الملك العادل يتدخل بينهما ، فيزيد الناز ضراماً ، وأيد العزيز على الأفضل ، فتمكن العزيز من نشر كلمته في مصر والشام معاً ، ونزل القدس في رمضان ٥٩٢ هـ ١١٩٥م، فأقال نائبها أبا الهيجاء السمين ، وأقام مكانه الأمير شمس الدين سنقر الكبير . وألغيت على عهده بعض الضرائب والرسوم ومنع استخدام أهل الذمة في وظائف الدولة .

ولما توفى الملك العزيز (١١٩٨ م) تولى الملك ولده محمد ، ولقب بالسلطان الملك المنصور ناصر الدين ، ولما كان هذا صغيراً ، أقم الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدى أتابكاً (أي وصيا) عليه . وحدتت في القدس على عهده مؤامرة اشترك فيهاعدد كبير من الأمراء، ومنهم ناتب القدس الأمير صار مالدين صالح . فكاتب هؤلاء الملك العادل ، وكان يومئذ في دمشق ، ليأتي ويدير القدس. إلا أن الملك الأفضل الذي اطلع على هذه المؤامرة أحبطها ، وسار إلى مصر ؛ فاستولى على أمور الدولة . وعادت البلاد ، فانقسمت إلى قسمين : قسم يؤيد الملك المنصور بوصاية الملك الأفضل في مصر ، وقسم يؤيد الملك العادل في الشام . وفي هذه الغمرة من الحروب الأهلية راحت القدسُ تتلظى على جمر الجوع والغلاء ، وظلت الأزمة فيها قائمة إلى أن تغلب العادل على ابن أخيه الأفضل ، فلخل مصر ، وأصبح الآمر الناهي فيها وفي الشام معاً . ولقب بالسلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب . وعلى عهده بنيت المدرسة الجراحية الكاثنة على طريق نابلس بالحي المعروف بالشيخ جراح . وقفها الأمير حسام الدين حسين شرف الدين يحيى الجراحي ( ٥٩٨ هـ - ١٢٠١م) ومن آثار الملك العادل في القدس سقاية الحرم والمطهرة ١٢٠٢ م . ولما مات ترك فى خزانته سبعائة ألف دينار . استولى عليها ابنه الملك المعظم شرف الدين عيسى . وكانت القدس من أعماله . وكان يديرها بالنيابة عنه الأمير عز الدين عمر بن يغمور المعظمى وكان يلفب بالمتولى(١) . ثم أدارها الأمير بدر الدين الهكارى .

ولقد اقتنى أهل القدس أثر مليكهم المعظم شرف الدين عيسى ، فراحوا يلبسون على عهده الكلوتة الصفراء بلا شاش ، وكانوا يرخون ذوائب شعورهم من تحتها . وقيل إن الملك المعظم عيسى كان يحب القدس وكثيراً ما كان يزورها متفقداً أحوالها . وله فيها آثار جمة ، نذكر منها :

و ( سبيل شعلان ) بناه بعد ذلك بثلاث سنين ( ١٢١٦ م ) .

والرواق الشهالى الذى نراه فى مدخل المسجد الأقصى ، والمؤلف من سبعة عقود كبيرة . وكذلك الأبواب الخشبية التى نجدها عند مدخل الأقصى فى الشهال . فقد أنشأ ذلك كله عام ١٢١٧ م .

ولكن هذا الملك الذى أحب القدس وعمرها عاد فأمر بتخريبها سنة ١٢١٩م خشية أن يستولى الفرنج عليها . وذلك قد حدا بالسكان لذمه فمات مهموماً سنة (١٢٢٦م) .

تولى الملك بعد المعظم عيسى ولده الملك الناصر صلاح الدين داود. ولما

<sup>(</sup>١) (صبح الأعشى) للقلقشندى . ج ؛ ص ٢٢ .

كان هذا صغيراً وعاجزاً عن تدبير شؤون الملك ، هاجمه عمه الملك الكامل ؛ فأخذ منه معظم البلاد ، ومنها القدس (١٢٢٧ م) . وعلى عهده عقد المسلمون مع الصليبيين (١٢٢٨ م) هدنة مدتها عشر سنوات وخمسة أشهر وأربعون يوماً . وقد نصت هذه الهدنة التي وقع عليها كل من الملك الكامل والإمبراطور فريدريك على أن يأخذ الفرنج القدس من المسلمين فيبقوها على ما هي عليه من خواب ، خلا الحرم القدسي وما فيه من مساجد كالصخرة والأقصى ، فإنه يبقى بيد المسلمين ، لا يدخله الفرنج إلا للزيارة . وتكون سائر قرى القدس للمسلمين لا حكم فيها للفرنج . وأما القرى الواقعة بين يافا وعكا وبين الله والقدس فإنها تعطى للفرنج .

فأنكر المسلمون على الملك الكامل عمله هذا ، وراحوا يشتمونه فى جميع الأقطار . وحاصر الكامل بعدئذ دمشق ، فاستولى عليها وتحالف مع ابن أخيه الملك الناصر فأعطاه بدلا من دمشق الكرك والبلقاء ونابلس والقدس . وانفرد هو بالحكم فى مصر وباقى بلاد الشام .

ولما مات الكامل تولى الملك من بعده ولده الملك الصالح نجم الدين أيوب ( ١٢٣٨ م ) . واستولى هذا على معظم البلاد التي كانت بيد الناصر ، ومنها أعمال القدس . ولكن الناصر عاد فتغلب عليه واستردها منه .

وفيا كان ملوك بنى أيوب يقتتلون ، كان الفرنج يستعدون لقتالم ، وقد حصنوا القدس تحصيناً تاماً ، ولا سيا السور الذى خربه الملك المعظم عيسى ، فقد عروه . ولما بلغ الملك الناصر داود عملهم هذا ، سار إليهم . وبعد أن حاصر القدس واحداً وعشرين يوماً أخذها منهم عنوة ( ١٢٣٩ م ) وأفرج بعدئذ عن الملك الصالح نجم الدين فاجتمعا معاً في القدس وتحالفا : على أن تكون ديار مصر للصالح ، والشام للناصر ، وأن يعطى الصالح للناصر مثنى ألف دينار .

ولكنهما عاد فاختلفا ، فاستغل الفرنج خلافهما واستولوا على القدس . وراح أهل مصر والشام يقتتلون. واستنجد الأولون بالخوارزمة . فجاء هؤلاء في عشرة آلاف فارس ، وراحوا يقاتلون أهل الشام والفرنج ، واحتلوا القدس ، وأعملوا سيوفهم في رقاب من كان فيها من النصارى ، وأتوا فيها وفي غيرها من البلدان بأعمال تقشعر لها الأبدان . وقتل من الفرنج ومن أهل الشام في هده المعارك ثلاثون ألفاً أو يزيد . وعادت القدس فصارت من أملاك المالك الصالح نجم الدين ( ١٢٤٥ ) ونزلها الملك بعد ذلك بقليل ( ١٢٤٦ م ) فتصدق على فقرائها بألى دينار وأمر بعمارة السور .

قام الصليبيون بعد ذلك بحملة جديدة لتخليص القدس من يد المسلمين وهي التي أسموها بالحملة السابعة (١٢٤٨ م). وتبادل زعيم هذه الحملة لويس التاسع والملك الصالح نجم الدين – قبل أن يشرعا في القتال رسائل الهديد والإندار ثم التقيا في ميادين القتال . ودارت بين الفريقين معارك دامية . وكان أن مات الملك الصالح (١٢٤٩ م) قبل أن تنتهى تلك المعارك إلى نتيجة حاسمة .

فتولى الملك بعده ولده الملك المعظم غياث الدين تورانشاه .

ولما لم يحسن هذا إدارة الملك ، نفرت قلوب الماليك البحرية منه ، فتآمروا عليه وقتلوه ( ١٢٥٠ م ) . وبمقتله انقرضت دولة بني أيوب .

#### القدس في عهد الماليك ( ١٢٥٠)

اجتمع أمراء الماليك ، إثر مقتل الملك المعظم غياث الدين تورانشاه (١٢٥٠م) وأقاموا عليهم (شجرة الدر). فأصبحت هذه سيدة البلاد. كما أقاموا الأمير (عز الدين أيبك) التركماني على رأس جيشها. ثم اقترنت هذه بالأمير عز الدين ، وتنازلت له عن الملك ، فأصبح ملكاً ، وأسس العائلة المملوكية الأولى ، فلقب بالملك المعز عزالدين أيبك الجاشنكير التركماني . وكانت القدس من أعماله .

وقتل المعز بعد ذلك بسبع سنين . فتولى الملك ابنه الملك المنصور على (١٢٥٧م) . وكان هذا صغيراً ، وضعيفاً ، فاستغل أهل الشام ضعفه . واستولوا على القدس . وخطبوا فيها للملك المغيث بن العادل بن الكامل بن العادل بن أيوب . ثم عاد المصريون ، فتغلبوا على خصومهم . واحتلوا القدس . وخلعوا ملكهم . وأقاموا مكانه الأمير سيف الدين قنطز المعزى ولقبوه بالملك المظفر (١٢٥٩م) .

ولما قتل قُـطز أقام الأمراء بدلا منه الشخص الذى قتله وهو الأمير ركن الدين بيبرس ( ١٢٦٠ م ) . ولقب هذا بالملك الظاهر بيبرس .

زار الملك الظاهر بيبرس القدس مرتين : مرة فى عام ١٢٦٢ م وأخرى فى عام ١٢٦٦ م . ومن المنشآت التي تمت على عهده :

(دار الحديث) بجوار التربة الجالقية على طريق باب السلسلة. وقفها

الأمير شرف الدين عيسى بن بدر الدين محمد بن أنى القاسم الهكاوى (٦٦٦ه – ١٢٦٧ م) .

( المدرسة الأباصيرية ) تجاه الرباط المنصورى يجوار باب الناظر . وقفها الأمير علاء الدين آيدوغدى ( ٦٦٦ ه – ١٢٦٧ م ) وهو مدفون فيها .

ولقد جدد الملك الظاهر بيبرس ما كان قد تهدم من مسجد الصخرة (١). كما جدد قبة السلسلة وزخرفها . وأنشأ خاناً . ووقف بعض القرى لينفق ريعها على مصالح المسجد في كل عام .

وإن الفصوص التي على الرخام فى مسجد الصخرة من الظاهر من آثار الملك الظاهر ( ١٢٧٠ م ) . وهو الذى بنى على قبر موسى عليه السلام عند الكثيب الأحمر قبلى أريحا قبة ومسجداً ( ١٢٦٩ م (٢)) .

ولما مات الملك الظاهر بيبرس تولى الملك ابنه الملك السعيد ناصر الدين عمد (١٢٧٧ م) . ثم ابنه الثانى الملك العادل بدر الدين سلامش (١٢٧٩ م) . ثم الملك المنصور سيف الدين قلاون (١٢٨٠ م) . وعلى عهده قامت بالقدس منشآت عديدة ، نذكر منها :

(رباط قلاون) ويسمى أيضاً الرباط المنصورى. أنشأه عام ١٢٨٢ م. ووقفه على الفقراء من زوار القدس. إنه واقع قبلى الطريق المؤدية إلى الحرم من الغرب عند باب الناظر.

(المسجد القلندرى) واقع فى طريق دير اللاتين. أنشأه عام ١٢٨٧ م. (الكبكية) ويسميها الناس القبقية إنها قبة جميلة واقعة فى تربة ماملا وإلى الشيال الشرقى من البركة فيها ضريح الأمير علاء الدين آيد وغدى بن عبد الله الكبكى (١٢٨٩ م).

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ج ٧ ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) (الأنس الحليل في تاريخ القدس والحليل ) نحد الدين ص ٣٩٤ وص ٢٠٥ .

ومن الحوادث الهامة التي جرت في عهده أنه أصدر مرسوماً يقضي بألا يستخدم في خدمات الدولة أحد من أهل الذمة ـ اليهود والنصاري ـ فصرفوا عنها ( ١٢٨٥ م ) .

وعقدت بين السلطان والفرنج فى عكا هدنة (١٢٨٣ م). مدتها عشر سنين وعشرة اشهر وعشرة أيام وعشر ساعات ، على أن يكون للسلطان جميع الديار المصرية والحجازية ومعظم بلاد الشام والأردن وفلسطين بما فى ذلك القدس (١).

وبعد وفاته تولى الملك ابنه السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ( ١٢٩٠ م). ثم ابنه الثانى السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون ( ١٢٩٣ م). فالسلطان الملك المنصور فالسلطان الملك العادل زين الدين كتبغا ( ١٢٩٤ م). فالسلطان الملك المناصر محمد بن قلاون حسام الدين لاجين ( ١٣٠٦ م). فالسلطان الملك الناصر محمد بن قلاون للمرة الثانية ( ١٣٠٨ م) فالسلطان الملك المناصر محمد بن قلاون للمرة الثالثة ( ١٣٠٩ م). ودامت سلطنته في هذه المرة حتى سنة ١٣٤١ م.

وقامت فى القدس على عهد الملك الناصر محمد بن الملك المنصور سيف الدين قلاون المنشآت التالية ٢٦):

(رباط الكرد) أمام المدرسة الأرغونية بباب الحديد . أنشأه المقر السيفي كرد سنة (٦٩٣ هـ ١٢٩٣ م) .

(المدرسة الدوادارية) في مدخل الباب المعروف بباب الدوادارية .

( الباب العتم ) من أبواب الحرم الشهالية . وقفها الأمير علم الدين أبوموسى

<sup>(</sup>١) (تاريخ الدول والملوك ) ج ١٤ ص ١٨٨ . و ( دولة ابن قلا رون في مصر ) للدكتور محمد جمال الدين سرور ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٢) (الأنس الجليل في تاريخ القدس والحليل) للقاضي مجير الدين .

سنجر بن عبد الله الدوادار الصالحي النجمي سنة ٦٩٥ هـ ١٢٩٥ م .

(المدرسة السلامية) بباب شرف الأنبياء تجاه المعظمية وإلى الشهال من المدرسة الدوادارية . وقفها الخواجا مجد الدين أبو الفدا إسماعيل السلامى سنة ٧٠٠هـ ١٣٠٠م.

( المدرسة الوجيهية ) بخط درج المولى عند باب الغوانمة . وقفها الشيخ وجيه الدين محمد بن عمان بن أسعد النجا الحنبلى المتوفى سنة ٧٠١ هـ ١٣٠١ م . (المدرسة الموصلية) بباب شرف الأنبيا . وقفها الخواجا فخر الدين الموصلى . (المدرسة الجالقية ) على مئتى متر من الحرم إلى الغرب عند ملتى طريق باب السلسلة بطريق الواد . أنشأها الأمير ركن الدين بيبرس الجالق الصالحى سنة ٧٠٧ هـ ٧٠٧ م .

(المدرسة الجاولية) قريبة من درج الغوائمة عند زاوية الحرم الشهالية. وقفها الأمير علم الدين سنجر الجاولي نائب غزة والقدس في ٧١٥هـ ١٤٠٠م. جعلها مدرسة . واتخدها شاهين الذباح دارا للنيابة سنه ٨٠٠هـ ١٤٠٠م. كانت على عهد المكابيين قلعة . ووسعها هرودس فأضاف إليها برجاً أسماه كانت على عهد المكابيين قلعة . ووسعها هرودس فأضاف إليها برجاً أسماه (برج أنطونيا) . واتخذت فيا بعد مقر لولاة الرومان. وفيها أقام الوالي الروماني بيلاطس الذي حاكم المسيح ، وهناك حكم عليه بالصلب . وفي عهد الماليك صارت مدرسة ، وداراً للنيابة كما قدمنا . و ، اتخذها الأتراك في نهامة القرن السادس عشر قشلاقاً وداراً للحكم . ووضع المجلس الإسلامي بده عليها في ١٩٢٢ كجزء من أملا كه الموقوفة . واتخذها مدرسة . وعرفت بعد ذلك بالروضة (روضة المعارف الوطنية) . وفي أتناء التورة الفلسطينية (١٩٣٧ – ١٩٣٨) اتخذها الإنجليز دارا للشرطة . وفي الحرب الفلسطينية (١٩٤٧ – ١٩٣٩) اتخذت مقراً للمرق المناضلين المنتمين إلى الجهاد المقدس، ثم مقراً للكتيبة السادسة من كتائب الجيش العربي .

(المدرسة الكريمية) بباب حطة . وقفها الصاحب كريم الدين عبد الكريم ابن المعلم هبة الله بن مكانس ناظر الخواص الشريفة بالديار المصرية وكان ذلك في ١٧١٨ هـ ١٣١٩ م . ذكرها ابن بطوطة في رحلته ، وقال إن واقفها كريم الدين كان قبطياً فأسلم .

(المدرسة التنكزية) بباب السلسلة . أنشأها الأكبر تنكز الملكى الناصرى في ٧٢٩هـ - ١٣٢٩م . كانت في عهد الماليك مدرسة عظيمة وداراً للحديث . سكنها السلطان فرج بن برقوق . وفي عهد قايتباى اتخذت مقراً القضاء والحكام . وفي العهد التركى صارت محكمة شرعية . وبفيت كذلك في أوائل عهد الاحتلال الإنجليزي ثم سكنها رئيس . لحجلس الإسلامي الأعلى .

(المدرسة الأمينية) إلى الغرب من ماب شرف الأنبياء أنشأها الصاحب أمين الدين عبد الله سنة ٧٣٠هـ - ١٣٢٩ م . ويقيم فيها الآن جماعة من دار الإمام .

( الخانقاه الفخرية ) مجاورة لجامع المغاربة على بعد مثنى متر من المسجد الأقصى يلى الغرب . وقفها القاضى فخر الدين أبو عبد الله محمد بن فضل الله في سنة ٧٣٧ هـ - ١٣٣١ م . سكنها الآن فريق من آل ابن السعود .

(المدرسة الملكية) شمالى الحرم بين المدرسة الفارسية من الشرق والمدرسة الأسعردية من الغرب ، ومن سمائها (مدرسة الجوكندار). عمرها الحاج ملك الجوكندار سنة ٧٤١هـ ١٣٤٠م.

ومنها الرواق الممتد من باب الغوانمة إلى باب الناظر (١٣٠٧ م). فباب القطانين. الكائن في وسط هذه السوق. و (سوق القطانين) نفسها وكانوا يسموبها (خان تنكز) فقد أنشيء عام ١٣٣٦ م. ومن المنشآت التي تمت على عهده الجامع الكائن بداخل القلعة قريباً من زاويتها القبلية الغربية ١٣١٠م وهو الذي رمم القبلعة وحصنها ١٣٢٠ م.

وعلى عهده فتح بالمسجد الأقصى الشباكان اللذان تراهما إلى يمين المحراب الكبير ويساره . وجدد تذهيب قبة المسجد الأقصى ، وقبة الصخرة ؛ وتُحرت القناطر التي على الدرجتين الشهاليتين بصحن الصخرة ، مقابل باب حطة وباب شرف الأنبياء . وعمر (السور القبلي) عند محراب داود .

وعلى عهده عمرت (قناة السبيل). ووصل الماء إلى المسجد الأقصى ١٣٢٨ م. وأنشيء الحوض الذي يسميه الناس في يومنا هذا بر الكأس). إنه مصنوع من الرخام وكائن في الساحة الواسعة بين مسجدي الصخرة والأقصى.

ويظهر أن القدس على الرغم من قدسيتها ومن هذه المنشآت الى قامت فيها كانت يومئذ تعتبر منى للذين يحل عليهم غضب السلطان. فقد حدثنا المؤرخون عن أشخاص كثيرين ، بعضهم من طبقة الأمراء ، نفوا إلى القدس ، وأمروا بالإقامة الجبرية فيها . ولقد زارها الملك نفسه مراراً ، وتفقد أحوالها .

وبعد وفاته تسلطن ثمانية من أولاده ( ١٣٤١ – ١٣٦١ م ) هم : الملك المنصور أبو بكر ، والملك الأشرف كجك ، والملك الناصر أحمد ، والملك الصالح إسماعيل ، والملك الكامل شعبان ، والملك المظفر حاجى ، والملك الناصر حسن ، والملك الصالح صلاح الدين . فلم يأت واحد من هؤلاء بأى عمل يذكر في القدس . وما كان الواحد منهم ليتولى الملك ، حتى يقوم أخوه عليه ، أو أحد أقاربه ، فيقتله ، أو يقيله ، أو ينفيه .

وكذلك قل عن الأيام التي انقضت على عهد الماليك الذين تسلطنوا من بعدهم ( ١٣٦١ – ١٣٨١ م) . وهم الملك المنصور محمد بن حاجى ، والملك الأشرف شعبان بن حسن ، والملك الصالح حاجى بن شعبان . وهو آخر من حكم هذه البلاد من دولة الماليك الأولى ويسمونها البحرية أو التركمانية .

ومن المنشآت التي وصلت إلينا أخبارها والتي أنشئت في أواخر هذه الدولة :

(الملىرسة الفارسية) بين الأمينية من الشرق والملكية من الغرب. وقفها الأمير فارس الدين ألبكي بن الأمير قطلو ملك بن عبد الله نائب السلطان في سنة ٧٥٥ هـ ١٣٥٤ م.

(المدرسة الأرغونية) عند الباب الحديد من أبواب الحرم فى الناحية الغربية . شرع فى إنشائها الأمير أرغون الكاملي سنة ٧٥٨ هـ ١٣٥٧ م . وأكملها الأمير ركن الدين بيبرس سنة ٧٥٩ هـ ١٣٥٨ م . يسكن جانباً منها جماعة من آل العفيفي . وفي الجانب الآخر دفن المغفور له الملك حسين بن على الذي أوقد نار الثورة ضد الأتراك سنة ١٣٣٤ هـ ١٩١٥ م .

(المدرسة التشتمرية) بباب الناظر على مقربة من الحسنية . وقفها الأمير تشتمر السيقى من أمراء الملك الناصر حسن بن محمد قلاون سنة ٧٥٩هـــ ١٣٥٧ م .

(المدرسة الطشتمرية) فى طريق باب السلسلة. بناها الأمير طشتمر العلائى سنة ٧٨٤ هـ ١٣٨٧ م .

(المدرسة الخاتونية) بباب الحديد غربى الحرم وإلى الشهال من باب القطانين . وقفتها أغل خاتون بنت شمس الدين محمد بن سيف الدين القازانية البغدادية في ٧٥٥هـ ١٣٥٤م . وأكملت عمارتها أصفهان شاه بنت الأمير قازان شاه سنة ٧٨٧هـ ١٣٨٠م . ودفن في جانب منها الأمير محمد على من أمراء الهند المسلمين ١٣٤٩هـ ١٩٣٠م .

(المدرسة البلدية) إلى الشهال من باب السكينة . وكانت في ما مضى تعرف بمدرسة الأمير منكلي نسبة إلى واقفها الأمير سيف الدين منكلي بن الأحمدي سنة ٧٨٧ هـ ١٣٨٠م .

(المدرسة الأسعردية) على مقربة من الجاولية شهالى الحرم . بنيت حوالى سنة ٧٦٠ هـــ ١٣٥٨ م . وقفها الخواحا مجد الدين عند الغني بن سيف الدين

أبي بكر بن يوسف الأسعردى سنة ٧٧٠ هـ ١٣٦٨ م . جدد عمارتها المجلس . الإسلامي الأعلى في أوائل القرن العشرين ، واتخذها داراً للكتب باسم ( المسجد الأقصى ) .

(دار القرآن السلامية) تجاه دار الحديث على طريق باب السلسلة. وقفها سراج الدين عمر بن ألى بكر أبى القاسم السلامى، سنة ٧٦١ه - ١٣٥٩م. (المدرسة المنجكية) إلى الشهال من باب الناظر أنشأها الأمير سيف الدين منجك سنة ٧٦٢ه - ١٣٦٠م، اتخذها لجلس الإسلامى حلال الربع الأول من القرن العشرين مقراً لأعماله وقد ضم يليا جزءاً من الدار المجاورة والمعروفة بالحسنية.

(المدرسة المحدثية) على مقربة من الوجيهية بباب الغوائمة . وقفها عز الدين أبو محمد عبد العزير العجمى الأردبيلي سنة ٧٦٧هـــ ١٣٦٠م . ألحق جانب منها بكلية روضة المعارف الوطنية . ويقيم في الحانب الآخر جماعة من آل الشهابي (المدرسة الحسنية) على باب الأسباط . وقفها شاهين الحسني الطواشي في زمن الملك الناصر حسن المتوفى سنة ٧٦٧هـــ ١٣٦٠م . وانتقلت مع الزمن إلى جماعة من النصاري .

(المدرسة الطازية) فى طريق باب السلسلة من الشيال ، تجاه تربة بركة خان . مؤسسها الأمير طاز من مماليك السلطان محمد المتوفى سنة ٧٦٣ هـ ١٣٦٧ م . وكان يدرس فيها فطاحل العلماء المقدسيين . يسكنها الآن جماعة من آل هداية .

( المدرسة البارودية ) بباب الناظر بالقرب من التشتمرية . وقفها الست الحاجة سفرى خاتون بنت شرف الدين أبى بكر بن محمود المعروف بالبارودى سنة ٧٦٨ هـ ١٣٦٦ م .

(المدرسة الحنبلية) بباب الحديد . وقفها الأمير بيدمر ناتب الشام سنة

٧٨١ هـ ١٣٧٩ م . يسكنها اليوم جماعة من آل القطب .

( المدرسة اللؤلؤية ) بخطمر زبان بجوار حمام علاء الدين الأباصيرى . وقفها الأمير لؤلؤ غازى عتيق الملك الأشرف شعبان بن حسن سنة ٧٨١هــــ١٣٧٩ م .

ثم جاءت دولة الماليك الثانية ويسمونهم الأبراج أو الشراكسة . ومؤسسها هو الملك الظاهر برقوق . ( ١٣٨٢ م ) . ومن المنشآت التي قامت على عهده : (خانالسلطان) على طريق باب السلسلة . وكان يعرف بالوكالة . ١٣٨٦م .

(دار الست) فى عقبة التكية بين خان الزيت وحارة الواد . بنتها الست طنشق بنت عبد الله المظفرية ١٣٩٨ م . ولما توفيت دفنت فيها . ويسميها المقدسيون فى يومنا هذا (تربة خاصكى سلطان) . وقد عمر الملك الظاهر برقوق (قناة العروب) .

(المدرسة الجهاركسية) بجوار الزاوية اليونسية إلى الشمال . وقفها الأمير جهاركس الخليلي أمير آخور الملك الظاهر برقوق سنة ١٣٨٨ م .

(المدرسة الطولونية) فوق الرواق الشهالى من أروقة الحرم إلى الغرب من باب الأسباط . أنشأها شهاب الدين أحمد بن الناصرى محمد الطولوني في زمن الملك الظاهر برقوق . على يد مملوكه أقبغا سنة ٨٠٠ هـ ١٣٩٧ م .

بعد وفاة الملك الظاهر برقوق تولى السلطنة الملوك الآنية أسماؤهم . - الملك الناصر فرج بن برقوق ١٤٠٥ م . والملك المنصور عبد العزيز بن برقوق ١٤٠٥ م والملك الناصر فرج بن برقوق للمرة الثانية ١٤٠٥ م . والإمام المستعين يالله الذى لقب بالملك العادل وجمع بين السلطتين الروحية والسياسية ١٤١٧ م . والشيخ المحمودي ١٤١٧ م . وولده الملك المظفر أحمد ١٤٢١ م . والملك الظاهر ططر 1٤٢١ م . والملك الصالح محمد ١٤٢٧ م .

وقامت في القدس على عهد هؤلاء بعض المنشآت ، ند ّنو منها .

( المدرسة النصيبية ) غربى المدرسة الأسعردية فى شمال الخرم . وقفها الأمير علاء الدين على بن ناصر الدين محمد نائب قلعة نصيبين . وقفها عندما كان فى نيابة القدس ٨٠٩هـ ١٤٠٦م . وأما مجير الدين فقد أسماها ( المدرسة الصبيبية ) . أضيف جانب منها إلى الكلية المعروفة بروضة المعارف الوطنية .

(المدرسة الفنرية) مقابل الطولونية من الشرق، على مقربة من باب الأسباط. أنشأها شهاب الدين الطولوني وجعلها للملك الظاهر برقوق. واشتراها رجل من الروم اسمه محمد شاه ابن الفنرى الروى ، فوقفها، ونسبت إليه سنة ( ٨١٥ هـ). ( المدرسة الكاملية ) بباب حطة بجوار المدرسة الكريمية من الشهال وقفها

كامل من أهل طِرابلس سنة ٨١٦ هـ — ١٤١٣ م . وفى زمن الملك الأشرف برسباى الذى دام على سرير الملك ستة عشر عاماً

( ۱۶۲۲ – ۱۶۳۷ م ) . أنشئت فى القدس منشآت عديدة ، نذكر منها : ( سبيل شعلان) من السبل الكائنة فى ساحة الحرم بين صحن الصخرة وباب الناظر فإن هذا السبيل الذى أنشأه الملك المعظم عيسى ( ۱۲۱۳ م ) . جدده الملك الأشرف برسباى ( ۱۶۲۹ م ) .

( سبيل علاء الدين البصرى ) غربى الحرم ١٤٣٥ م .

(المدرسة الباسطية) شهالى الحرم بالقرب من باب العتم . أنشأها شيخ الإسلام شمس الدين محمد الهروى شيخ المدرسة الصلاحية وناظر الحرمين . ومات قبل إتمام عمارتها . فعمرها القاضى زين الدين عبد الباسط بن خليل الدمشتى ناظر الجيوش المنصورة وعزيز المملكة سنة ٨٣٤هـ ١٤٣٠م . يسكنها جماعة من آل جار الله .

(المدرسة القادرية) بين باب حطة من الغرب ومثذنة إسرائيل من الشرق. أنشأتها مصر خاتون (وفي قول خديجة خاتون) زوجة الأمير ناصر الدين محمد ابن القادر في أيام السلطان الملك الأشرف برسباى سنة ٨٣٦هـ ١٤٣٢م.

يخيم عليها اليوم الخراب وتحفظ فيها نعوش الأموات .

(المدرسة الحسنية) بباب الناظر غربى الحرم فوق رباط علاء الدين البصير . وقفها الأمير حسن الكشكيلي ناظر الحرمين ونائب السلطنة في القدس سنة ٨٣٧ هـ - ١٤٣٣ م . يقطنها الآن جماعة من آل البديري .

( المدرسة العثمانية ) بباب المتوضأ تجاه سبيل قايتباى . وقفتها امرأة من الروم تسمى أصفهان شاه خاتون بنت الأمير محمود العثماني سنة ٨٤٠ هـ - ١٤٣٧ م . يسكنها الآن جماعة من آل الفتياني .

لم يجر فى القدس شىء يستحق الذكر على عهد الملك العزيز يوسف بن برسباى (١٤٣٧م). سوى ما سمعناه عن (المدرسة الجوهرية) التى وقفها الصفدى جوهر زمام الإدارة الشريفة سنة ٨٤٤ هـ - ١٤٤٠ م. أنها واقعة بباب الحديد تجاه المدرسة الأرغونية. ويسكنها الآن جماعة من آل الحطيب.

وأما على عهد خلفه الملك الظاهر . جقمق ( ١٤٣٨ م ) . فقد وقعت حوادث نذكر منها أن خاصكيًّا اسمه ( أينال باى ) أرسل إلى القدس للكشف على الأديار ، فهدم ما استجد بدير صهيون ، وانتزع قبر داود من يد النصارى ، وأخرج المستجد من دير السريان ، فصار زاوية . وهدم البناء المستجد ببيت لحم . وقلع الدرابزين المستجد بالقامة ، فأخذ إلى المسجد الأقصى . وقصارى القول هدم كل ما استجد في أديرة النصارى . وأصابهم عامئذ ( ١٤٥٢ م ) . كرب عظم .

وتولى الملك ، بعد الظاهر جقمق ، ابنه الملك المنصور عثمان (١٤٥٣ م) فالملك الأشرف إينال (١٤٥٣ م) . وعلى عهده عمر المسجد الأقصى (١٤٦٠م) وأنشىء السبيل القائم بين المطهرة ومسجد الصخرة والمعروف في يومنا هذا بسبيل قايتباي .

ثم تولى الملك المؤيد أحمد بن إينال (١٤٦٠م). فالملك الظاهر (٧)

خوشقدم ( ١٤٦٠ م ) . وعلى عهده عمرت (قناة السبيل) في ١٤٦٠ م . وشرع في إنشاء المدرسة الكائنة بجوار باب السلسلة والتي سميت بعدئذ (المدرسة الأشرفية .) رلم يحدث في القدس شيء ولا أنشئت منشآت تستحق الذكر على عهد الملك الظاهر بلباى ( ١٤٦٧ م ) . لاولا الملك الظاهر تمريغا . وإنما حدثت على عهد خلفه الملك الأشرف قايتباى ( ١٤٦٧ – ١٤٩٥ م ) حوادث وأنشئت منشآت نذكر منها :

(المدرسة المزهرية) بباب الحديد تجاه المدرسة الجوهرية . وقفها الزينى أبو بكر بن مزهر الأنصارى ٨٨٥هـ ١٤٨٠م . يسكن فى جانب منها اليوم فريق من آل الشعباني .

(المدرسة الزمينية) غربى الحرم فوق الإيوان الذى بباب القطانين. أنشأها الحودجكى الشمسى محمد بن الزمرد خان سنة ٨٨٦هـ ١٤٨١م. يسكنها جماعة من آل العفيني.

(المدرسة الأشرفية) بالقرب من باب السلسلة وإلى الشهال منه . ومن أسماتها السلطانية . بناها في الأصل الأمير حسن الظاهرى باسم الملك الظاهر خوشقدم ( ١٤٧٠ هـ - ١٤٧٠ م) وكانت تدعى السلطانية . ولما توفي الملك الظاهر نسبت إلى الملك الأشرف قايتباى فسميت بالأشرفية . ولما زار قايتباى القدس أمر بهدمها فأعاد بناءها ٨٨٧ هـ ١٤٨٢ م . إنها من أجمل المدارس التي بنيت في ذلك العهد . و (السبيل) الكائن بين باب السلسلة وباب السكينة .

( وسبيل قايتباى ) الكائن فى داخل الحرم فوق البثر المقابلة لدرج الصخرة . ذلك السبيل الذى أنشأه إينال ، وجدد عمارته قايتباى .

وأما الحوادت التي حدثت في القدس في عهد قايتباي فكثيرة منها: أنه قام خلاف شديد بين ناظر الحرمين وناثب السلطان، سرى إلى السكان. واضطرب إثر ذلك حبل الأمن . فكثرت السرقات ، وانتشر قطاع الطرق فى جميع أنحاء البلاد .

وزاد الطين بلة احتباس المطر ، وغلاء الأسعار وتفشى الوباء ، وهنا الطامة الكبرى . إذ قيل إن عدد الذين كانوا يلاقون حتفهم من جراء الطاعون في اليوم الواحد زاد على المئة .

وقام خلاف شديد بين المسلمين واليهود حول دار واقعة في حارة اليهود بين كنيس اليهود ومسجد المسلمين . فكان حكم قضاة المدينة ومشايخهم في صالح اليهود . ولما رفع المسلمون أمرهم إلى السلطان بمصر ، نقض هذا حكم القضاة . ثم عاد السلطان فانصاع لإلحاح اليهود . وأصدر أمره في صالحهم . فذاعت عندئل في القدس شاتعات تقول إن اليهود ما كانوا لينجحوا لولا ما بذلوه من أموال وفيرة للخزائن السلطانية . فثار المسلمون ، وهدموا الكنيس . وذلك قد جعل السلطان قايتباى يغضب غضباً لا مزيد عليه . فأمر بإحضار زعماء المدينة إليه . وأرسلوا مصفدين بالأغلال . وهناك ضربوا وسجنوا . ولم يطلق سراحهم إلا بعد أن هدأت الفتنة .

واتهم رجل من نصارى القدس بأنه سب الإمام عليا وزوجه فاطمة الزهراء . وعند ما ثبتت النهمة أعدم فى دار النيابة . وتهدم جانب من كنيسة القيامة بسبب كثرة الأمطار . . .

ورفع سكان القدس شكواهم إلى السلطان ضد نائبه فى القدس خضر بك ، لأن هذا كان ظالماً وكان سفاكاً للدماء . فحقق السلطان فى شكواهم . ولما تأكد من محتها استحضره إليه فضربه ، ثم أقاله .

ولم يكن خلفه ( دقمان ) بأعدل منه ، أو أحكم . بل كان هو أيضاً ظالماً . فثار المقدسيون ضده . وظلوا يلحون على السلطان إلى أن أقاله من منصبه .

ولم يكن الوضع الدولي يومئذ بأفضل من الوضع الداخلي، فقد ساءت علاقات

الماليك مع الحكومات المجاورة ، ولا سيا مع الأتراك العمانيين . وراح كلا الفريقين يحشد جنده على الحدود . وقبل أن تقع الحرب بينهما توفى قايتباى ( ١٤٩٥ م ) . فاختلف الأمراء . وازداد الموقف سوءاً . فلا يكاد يعتلى العرش ملك ، حتى يثور ضده مماليكه وأعوانه ؛ فيخلعوه ، أو يقيلوه .

وهكِذا كان مصير الملك الناصر محمد بن قايتباى الملقب بأبي السعادة ( ١٤٩٥ م ). والملك الأشرف قنسو خمسمئة ( ١٤٩٥ م ). والملك الظاهر قنسو الثاني الملقب بأبي سعيد ( ١٤٩٨ م ). والملك الأشرف قنسو الثالث الملقب يجنبلاط ( ١٤٩٩ م ). والملك العادل سيف الدين طومان باي ( ١٥٠٠ م .) والملك الأشرف قنسو الرابع الملقب بالغوري ( ١٥٠٠ م ).

وعلى عهده ازداد الموقف سوءً بين الماليك والأتراك العثمانيين . إذ رحب هُذا بكركود أخى السلطان سليم بن بايزيد ، وأمده بعشرين بارجة حربية لمقاتلة أخيه ، وافتتاح القسطنطينية . وهذا قد أغضب السلطان سليماً ، وجعله يفكر فى افتتاح مصر . فسار إليها ، وحارب الماليك فى (مرج دابق) على مقربة من حلب ؛ فتغلب عليهم ، وقتل سلطانهم قنصوه الغورى .

بايع الماليك ، إثر هذا الحادث ، الأمير طومان باى . وحاول هذا أن ينقذ البلاد من الأتراك . إلا أنه فشل . وتمكن السلطان سليم من احتلال هذه البلاد . ثم احتل مصر (١٥١٧م) . وشنق طومان باى .

وهكذا انتهت دولة الماليك الشراكسة . وحلت مكانها دولة الأتراك العثمانيين.

erted by HIT Combine - (no stamps are applied by registered

# البائلإاج

# الفتح العثمانى

القدس في عهد الأتراك العثمانيين - القدس و إبراهيم باشا - القدس والأثراك العثمانيون (للمرة الثانية).

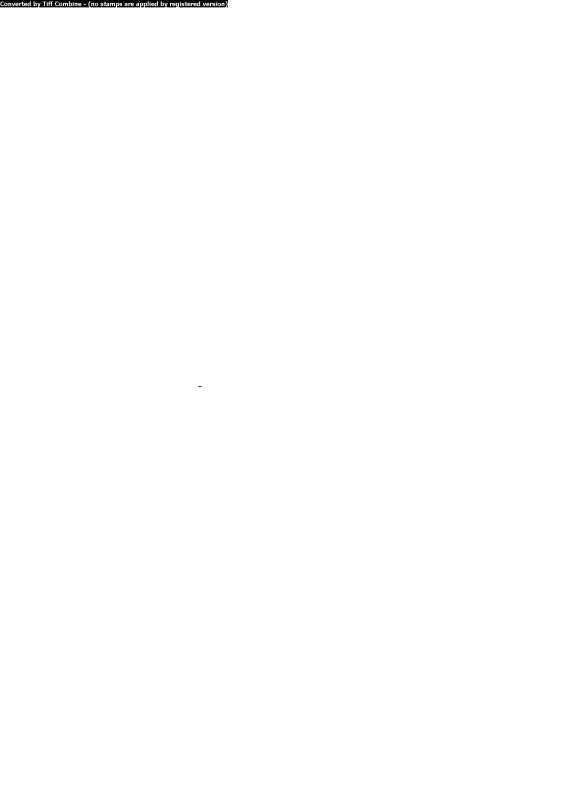

# القدس في عهد الأتراك العثمانيين (من ١٥١٧ م – إلى ١٨٣١ م)

احتل السلطان سليم الملقب بياوز القدس (١٥١٧ م (١)) بعد أن تغلب على الماليك فى معركة (مرج دابق) ، وقتل سلطانهم طومان باى ، واحتل حلب وحمص وحماه وسائر بلاد الشام . ومنها سار إلى مصر ، فاحتلها . وتخلى له آخر الخلفاء العباسيين ، محمد المتوكل على الله ، عن الخلافة . وسلمه مفاتيح الحرمين . فأصبح الآمر الناهى فى تركيا ومصر والشام . وأقام على الشام فائباً للسلطنة هو : جان بردى الغزالي (٢) . وكانت القدس من أعماله .

عند ما دخل السلطان سليم القدس زار قبور الأنبياء ورأى الأماكن المقدسة والآثار القديمة . وأتاه وهو في القدس سفير من إسبانيا يحمل رجاء مليكها . فقبل رجاءه ، وأتاح للنصارى الحج إلى بيت المقدس على شريطة أن يؤدوا الرسم الذي كانوا يؤدونه في زمن الماليك ، وقد أولم له سكان المدينة وليمة أقاموها في الفناء الواسع حول الصخرة . وأتوا له ولجنده بالطعام في أوان تسمى (الهنايب) فتساءل عن السبب . فقيل له : إنا قوم فقراء . ثم بحثوا له عن تسلط العربان وسكان القرى المجاورة . فاعتزم عمارة السور . ولكنه رجع إلى عاصمة ملكه القسطنطينية ، وتوفاه الله ، قبل أن يتمكن من تعميره . ولما توفي (١٥٢٠م)

فقد قالد E. T. Richmond عليه أكثر المؤرخين . وأما المستر ريشموند E. T. Richmond فقد قالد فقد قالد في كتابه The Dome of the Rock ص ٣٧ إن القدس فتحت عام ١٥١٧ م .

<sup>(</sup>٢) (عثمافلي تاريخي ) للمؤرخ التركبي أحمد رابع ص ٢٠٠٠ .

تبوأ العرش ولده السلطان سليان الأول الملقب بالقانوني . وعلى عهده قامت بالقدس منشآت كثيرة ، نذكر منها :

أنه هو الذي جدد عمارة السور . وقد دامت عمارته خسة أعوام (١٥٣٦ ص ١٥٤٠ م) . ورم القلعة (١٥٣١ م) . وأنشأ البرج الكائن على يمين الداخل من باب الخليل (١٥٣٨ م) . وعمر بركة السلطان على طريق المحطة . والسبيل الواقع قبالة البركة المذكورة . والسبل الكائنة بباب السلسلة أمام المدرسة التنكزية ي وفي طريق الواد ، وفي ساحة الحرم إلى الشهال من باب شرف الأنبياء ، وق طريق باب الناظر ، وبالقرب من باب الأسباط (١٥٣٦ م) . وقد عمر قية الصخرة (١٥٤٦ م) ، وأعاد تبليطها . وعمر جدران الحرم وأبوابه . وسد الباب الذهبي من أبواب الحرم ، وفتح الباب المعروف بباب (ستنا مرم) . وجدد القاشاني الكائن في قبة السلسلة (١٦٥١ م) . وعلى عهده أنشئت التكية المعروفة بتكية خاصكي سلطان في عقبة المفتى . أنشأتها زوجته الروسية روكسيلاقة المعروفة بتكية خاصكي ملطان في عقبة المفتى . أنشأتها زوجته الروسية روكسيلاقة بايرام جاويش الذي كان مناظراً لعارة الواد (١٥٤٠ م) . أنشأها الأمير

وأنشىء مسجد الطور (١٥٣٧م) في المكان الذي تقوم عليه كنيسة الصعود . وهو الذي عهد بحراسة الدرب السلطاني بين القدس ويافا إلى آل آيي غوش ، وأجازهم أن يحصلوا من السياح بعض العوائد (١٥٢٠م)

وعلى عهده سكت فلوس جديدة سميت باسمه. وفرضت على الحجاجج المسيحيين رسوم يدفعونها لدى ولوجهم كنيسة القيامة ،

ولقد تولى السلطنة بعده ابنه السلطان سليم الثانى (١٥٦٦م). فالسلطات مراد الثالث بن سليم الثانى (١٥٧٤م). فالسلطان محمد الثالث بن مراد إلثاقت (١٥٩٤م). فالسلطان أحمد الأول بن محمد الثالث (١٦٠٣م). وحمل عهده عرف الناس التبغ لأول مرة، واستعملوه في هذه البلاد (١٦٠٣م). وحمد محمد عرف الناس التبغ لأول مرة، واستعملوه في هذه البلاد (١٦٠٣م). وحمد محمد عرف الناس التبغ لأول مرة، واستعملوه في هذه البلاد (١٦٠٣م).

بيع الخمور في القدس وفي جميع أنحاء المملكة (١٦١٣ م) .

ثم جاء السلطان مصطنى الأول بن محمد الثالث (١٦١٧ م). فالسلطان عثمان الثانى بن أحمد الأول (١٦١٧ م). فالسلطان مصطنى الأول للمرة الثانية (١٦٢١ م). ولم يرد ذكر كثير للقدس فى أيام هؤلاء السلاطين.

وأما في زمن السلطان مراد الرابع (١٦٢٢) ، فقد كانت القدس تابعة لمصر . ولقد حدثت فيها حوادث تستحق الذكر : منها أنه حظر على الناس شرب القهوة ، وتدخين التبغ (١٦٣٣م) . واختل الأمن ؛ فراح الأشقياء يقطعون الطرق ، ويخربون ينابيع المياه . وذلك قد حدا بالسلطان لإقامة قلعة سميت باسمه (قلعة مراد) عند برك سليان على طريق الخليل . وأنشأ في داخلها مسجداً وخمسين منزلا لسكني الجند . وكان يقوم على حراستها دزدار ، وأربعون جندياً مسلحين بالمدافع والأسلحة الكاملة .

بعد السلطان مراد الرابع تولى السلطنة إبراهيم بن أحمد الأول ( ١٦٣٩ م ) . ثم تولاها ابنه السلطان محمد الرابع ( ١٦٤٨ م ) . وعلى عهده بنيت المئذنة الكائنة بداخل القلعة ( ١٦٥٥ م ) . وأنشئ المصلى الكائن بجانب سبيل شعلان في الحرم القدسي ١٦٥١ م .

إن أحسن وصف للقدس فى ذلك العهد نجده فى مخطوط للسائح التركى الشهير ( أولياجلبى ). فقد زارها حوالى سنة ١٦٧٠ للميلاد ، ووصفها وصفاً جيداً . فمدح خبزها وثمارها وخضرها . ويبدو أنها اشتهرت يومئذ بمسكها وعطرها وبخورها ومباخرها النحاسية . وكان فيها ألفان وخمسة وأربعون دكاناً ، وستة خانات عظيمة ، ومحتسب ، وأسواق ، وثلاثة وأربعون ألف كرم . ورأى فى وسط هذه الكروم زهاء ألف وخسمئة منظرة . وكان يسكنها ستة وأربعون ألف نسمة أكثرهم عرب مسلمون . وكان فيها كنيس للأرمن ، وثلاث كنائس . للروم ، وكنيسان لليهود ، ومئتان وأربعون محراباً للصلاة ، وسبع دور للحديث ،

وعشر دور للقرآن ، وأربعون مدرسة للبنين . وستة حمامات ، وتمانية عشر سبيلا يشرب الماء منها العطشان ، وتكايا لسبعين طريقة منها الكيلانية والبدوية والسعدية والرفاعية والمولوية .

ويظهر مما كتبه هذا السائح وغيره من السياح الأجانب أن كل شيء فى القدس كان يومئذ على غاية ما يرام ، خلا ( الأمن ) . فقد كان هذا مفقوداً ، ولا سيا خارج أسوار القدس . وكانت القدس تابعة لطرابلس الشام .

وفي عام ١٦٨٧ م تولى السلطنة السلطان سليان الثانى بن إبراهيم . ثم تولاها أخوه السلطان أحمد الثانى ( ١٦٩٠ م ) . فالسلطان مصطفى الثانى بن محمد الرابع ( ١٦٩٤ م ) . فالسلطان أحمد الثالث ( ١٧٠٣ م ) . وعلى عهده ثار على الدولة نقيب الأشراف فى القدس السيد محمد ( ١٧٠٥ م ) فساقت عليه جيشاً من الشام وأخمدت ثورته . وكانت القدس يومئذ تابعة لأيالة صيدا وعكا . ثم جاء السلطان محمود الأول بن مصطنى الثانى ( ١٧٣٠ م ) . وعلى عهده تجدد بناء حائط الخندق ( ١٧٣١ م ) ، وعمارة مسجد القلعة ( ١٧٣٨ م ) . وكانت القدس يومئذ تابعة للشام . ثم جاء السلطان عثمان الثالث ( ١٧٣٨ م ) . فالسلطان عبد الحميد الثالث بن أحمد الثالث ( ١٧٥٧ م ) . فأخوه السلطان عبد الحميد الأول ( ١٧٧٣ م ) . فالسلطان عبد الحميد وعلى عهد هذا السلطان عزا نابوليون هذه البلاد ( ١٧٩٩ م ) ( وذاقت وعلى عهد هذا السلطان غزا نابوليون هذه البلاد ( ١٧٩٩ م ) ()

<sup>(</sup>١) كان نابوليون يعتقد أن من يحتل مصر لا يكون آمناً فيها إلا إذا احتل أرض الشام. إنه و إن كان قال في بيانه الذي أذاعه على السكان أنه ما جاء إلى هذه البلاد إلا ليقهر الحزار ، إلا أنه في الحقيقة كان يرمى إلى التحالف مع الطوائف المنتشرة في سوريا ضد النرك والحيلولة دون رجوع مصر لأحضان تركيا .

بعد أن احتل فابليون غزة ويافا والرملة كان الناس يظنون أنه لا بد وأن يولى وجهه شطر بيت المقدس ليفتحها ؛ حتى إن الأتراك سجنوا في كنيسة القيامة جمع الروم الأرثوذكس . ولكنه لم يفعل . بل أجاب الذين سألوه عن أهدافه : « . . . أن القدس غير مذكورة في الحطة التي رسمتها . . إني

من جراء حكم أحمد باشا الجزار ( ۱۷۸۹ م )(۱) ومحمد باشا أبو المرق ما ذاقت . وهذا مم حمل الأشراف وسادات البلاد على أن يبيعوا أولادهم فى السوق بيع العمد .

بعد السلطان سليم الثالث تولى الملك السلطان مصطفى الرابع بن عبد الحميد الأول (١٨٠٧ م) . وعلى عهده الأول (١٨٠٧ م) . وعلى عهده وقعت فى القدس وقائع ، نذكر منها أنه هو الذى ألغى نظام (الانكشارية) وطارد رجالها مطاردة لا هوادة فيها . حتى إنه منع الناس من ذكرهم ( ١٨١٩) (٢٧ ومنع المسيحيين الأرثوذكسيين ( ١٨٢٠ م) من تعمير معابدهم ؛ إذ أنه كان

= لا أريد التحرش بسكان الجبال والتوغل في مآزق يصعب الحروج منها ...» والحقيقة أن اهمّام نابوليون كان منصباً على المواقع ذات الأهمية الحربية . وما كانت للقدس يومئذ تلك الأهمية .

ومن قائل إنه كتب إلى أهل القدس رسائل طلب إليهم فيها أن يخضعوا لأوامره . فأجابوه أنهم تابمونالأيالة عكا . فالذي يحتل عكا و يصدر أوامره منها يخضعون لأوامره ؛ وهم لا يريدون أن ينخرطوا في حرب أو ضرب . لأنهم يعيشون في بلد طافح بالأماكن المقدسة ، فانصرف إلى عكا ، يريد أن يحتلها . وكان الجزار قد تحصن فيها . إلا أنه لم ينجح ، و رجع إلى مصر مدحوراً ( ١٧٩٩ م ) .

(١) ولد الجزار سنة ١٧٢٠ في إحدى قرى البوسنة . وهرب وهو شاب يافع من بلاده إلى الآستانة . ومنها إلى مصر حيث بيع قبها بيع العبيد . واستخدمه (أحمد بك أبو الذهب) في قصره ، فقتك بأعدائه ولقب بالجزار . وعهدت إليه الحكومة العثمانية بعدئذ بولاية بيروت (١٧٧٦م) فا كاد يتسلمها حتى أعلن الثورة ضد الدولة . ويظهر أن الدولة رأت من مصلحها أن تستميله إلى جانبها ، فجملته وزيراً ووسعت سلطته من الشام إلى غزة وعريش مصر . الأمر الذي اتخذه نابوليون ذريعة لفتح هذه البلاد (١٧٩٩م) .

ولما اندحر نابوليون ، ازداد الجزار ختلا . فعاد يمثل مظالمه ، لا فرق في نظره بين مسلم ومسيحى ويهودى .

وظلت البلاد تذوق الأمرين من جراء فعاله إلى أن مات في عكا ( ١٨٠٤ م) ودفن بها .
( ٢ ) ذكرنا في كتابنا المفصل عن ( تاريخ القدس ) الشيء الكثير عن ( ثورة الانكشارية )
تلك الثورة التي وقعت في ١٨١٩ م . وعما فعلته السلطات التركية من أجل إخماد تلك الثورة والقضاء
على رجالها . ونود أن نلخص هنا ما قلناه هناك بوجه التفصيل ، فنقول :

« حاصر رجال الانكشارية متسلم القدس ( مصطفى آغا الطزينى ) فى مكتبه بدار الحكومة . فطلبوا منه بتحريض من الأرمن أن يوقف الروم عند حدهم ، وأن يمنمهم عن الاستمرار فى عمارة الكنيسة . تلك الكنيسة التى كان الأرمن قد حرقوها (١٨٠٨ م) . وأصر الانكشاريون على

يكرههم ، ؤلا سيا من كان منهم يونانى الأصل (١). وسمح للاتين ببناء غرف جديدة فى ديرهم ، وتعمير ما يخصهم فى كنيسة القيامة . وأمر المسلمين من سكان بيت المقدس أن يخلعوا عن رؤوسهم (القاووقة) التى كانوا يلبسونها حتى ذلك التاريخ . ووضعت القدس والشام معاً تحت تصرف عبد الله باشا والى عكا .

ويظهر أن صلات هذا الباشا مع الحكومة المركزية فى القسطنطينية كانت سيئة لدرجة أنها حرضت عليه فى بادئ الأمر ولاة الشام وطرابلس وحلب . ثم عادت ، فعفت عنه . ولكنها أخذت القدس منه ، فجعلتها تابعة للشام . وكان على الشام وال اسمه مصطفى باشا . وكان هذا ظالماً . ففرض على الناس ضرائب لا عهد لهم بمثلها من قبل . فقامت فى القدس اضطرابات . وعقب

ـــ أن يتولوا هم حماية القلعة بدلا من الجند الذين أرسلوا من الشام . وهددوه بالقتل إذا هو لم يذعن لمطالبهم .

فاستمهلهم المتسلم ريبًا يستشير يوسف باشا في الشام . وقبل أن يأتى الجواب راحوا يعملون يد النهب والتخريب في الروم وديرهم . وفيما كانت الثورة التي أوقدوا فارها متأججة كان المدد قد أتى من الشام . وعدد من الحيالة المغاربة قد وصلوا بقيادة (أبي ذريعة) . فدخلوا المدينة ليلا من الباب المساط . وما كاد فجر اليوم التالى ينبلج حتى كان معظم الثوار قد وقعوا في الشرك . فألتى القبض عليهم ، ونكل بهم تنكيلا . وقيل إن المتسلم وحده محنق بيده ٣٨ رجلا من رؤوس الفتنة في ليلة واحدة » .

<sup>(</sup>١) ذلك الأنهم راحوا يعضدون (اليونان) اللين نادوا باستقلال بلادهم عن تركيا (١٨٢٠). وقد ناشد السلطان محمود الأهالى أن يكونوا على حذر من الروم ، وأن يتسلحوا ، وأن يعرفوا كيف يصونون أماكهم المقاسة . فتسلح المسلمون شيباً وشباناً . وهاجحوا البطريركية وعلى رأسهم المتسلم سليان أفندى وكان هذا من قبل مهودياً ، فاهتدى بدين الإسلام ؛ كماكان معهم موسى بك الغزاوى رئيس البنادق والأسلحة ، وقائد حامية القدس . فسادت الفوضى في المدينة . وحل بالنصارى كرب شديد ؛ ولا سيا الروم ؛ فقد صودرت أسلحتهم ، وأمروا بلبس السواد ، واستخدموا بنقل المدافع من مكان إلى مكان . ورفعت الفرائب المطلوبة منهم من ستين ألف قرش إلى مئة ألف . وكاد الرعاع يفتكون - بتحريض المتسلم - بجميع المسيحيين ؛ لولا أن درويش باشا والى الشام قد تلافي الأمر . وكذلك فعل أفندية القدس وأعيانهم المسلمون الذين راحوا يحثون الشعب الهائج على السلم والسكينة . وأذاعوا بياناً مشتركاً أمضوه كلهم طالبين عدم تصديق الشائعات التي يذيمها المفرضون ، مستنكرين وأخاوا بياناً مشتركاً أمضوه كلهم طالبين عدم تصديق الشائعات التي يذيمها المفرضون ، مستنكرين الاعتداء على المسيحيين الذين جاء ذكرهم في القرآن بأن «منهم قسيسين ورهباناً » وأنهم أقرب الاعتداء على المسيحيين الذين جاء ذكرهم في القرآن بأن «منهم قسيسين ورهباناً » وأنهم أقرب مودة للذين آمنوا من اليهود . وهكذا هدأت الثورة ، وعادت المياه إلى مجاريها .

الاضطرابات فتنة ( ١٨٢٤ م ) . ورفض المقلسيون أن يدفعوا للجباة الضرائب التي طلبوها منهم ؛ لا ، يل وطردوهم من منازلهم . وكذلك فعل الفلاحون في قراهم . ولم يستطع المتسلم ، ولا الوالى قمع الفتنة . ولم يكن في القدس يومئذ سوى ستين جندياً . فأرسل عليهم مصطنى باشا جيشاً قوامه خسة آلاف رجل . وجاء هو معهم . فهبط نابلس أولا . وقضى فيها عشرين يوماً ، تمكن خلالها من تحصيل جميع الأموال المتأخرة . ولما سمع أهالى جبل القدس بما جرى في نابلس هجروا قراهم ، واتخذوا المغاور والكهوف ، في الجبال والأودية مأوى لهم ( ١٨٢٥ م ) .

ولما وصل الباشا إلى القدس ، لم يخرج أحد من الأهلين لاستقباله . ولم يتقدم أحد منهم لدفع ما عليه من المال . فغضب ، وأصدر أمره للجند بمصادرة أموالهم وتخريب أملاكهم . ولكن المنازل كانت كلها خاوية . وليس فيها ما يمكن أن يصادر .

وما كاد الباشا يرحل عن المدينة حتى رجع السكان إلى منازلم ، وأعلنوا الثورة من جديد ، وهاجموا القلعة ، فاستولوا عليها ، وأسروا كل من كان فيها ، وجردوهم من سلاحهم ، وراحت أعلام الثائرين تخفق فوق البرج والأسوار .

ونجا المستلم بنفسه ، فرحل من المدينة بعد أن سمح له الثوار بذلك . وكان بإمكانهم أن يقتلوه . وكذلك فعلوا بموسى بك قائد الجيش ، الذى أراد ، بعد أن انتهى من حملته التأديبية فى بيت لحم ؛ أن يدخل القدس ؛ فمنعه سكانها ، وأسمعوه من قوارص الكلم ما جعله يبأس وقد قفل راجعاً إلى الشام .

ليس هذا فحسب . بل جرد المقدسيون من السلاح جميع الأتراك الذين كانوا فى المدينة . وبكلمة أخرى ضيقوا الحناق على كل شخص لم يكن عربياً من سكان المدينة . وعهدوا إلى اثنين من زعمائهم ليديروا المدينة ويحولوا دون وقوعها فى شرك الفوضى وهما : يوسف عرب الجبجاب وأحمد آغا الدزدار .

فعمل هذان الزعيان على تمكين أواصر المودة بين المسلمين والمسيحيين ، وألغيا الأعشار والضرائب الأخرى التي فرضت عليهم . وكانوا يعتبرونها حملا ثقيلا .

وما كاد خبر هذه الثورة يصل إلى مسامع السلطان محمود ، حتى أصدر أمره بوجوب إخضاع المقدسيين الثائرين بأى ثمن كان . فأمر عبد الله باشا ( ١٨٢٦ م ) أن يذهب من فوره إلى القدس ، وأن يصطحب معه كل ما لديه من جند وعتاد ، وأن يسترد ما فقدته الحكومة فى هذه المدينة من هيبة ونفوذ . وقابل سكان بيت المقدس الجيش الزاحف بقلوب ملؤها الإيمان . فرفضوا الإنذار الذى وجهه إليهم رسول عبد الله باشا المعروف بر (الكهيا) قائلين : إنهم أقسموا ألا يعدلوا عن ثورتهم ، وألا يستسلموا للسلطان ما دام فى مدينتهم أجنبى واحد . لا فرق فى نظرهم بين شرقى أو غربى ... وبين تركى أو ألبانى ... أبين مسلم أو غير مسلم . . . وإنهم لعلى استعداد للموت فى سبيل وطنهم .

وكانوا قبل وصول الجند ، قد سدوا أبواب المدينة بالحجارة . ولما أحن المجند عليهم النار ، قابلوها بنار مثلها . لا ، بل أطلقوا من أعلى موض فى القلعة ، نيران المدافع التي كانت في حوزتهم . وظلت الحرب سجالا بيهم و بن الجند سبعة أيام وسبع ليال . وفي اليوم الثامن كان الجند الذين أرسلهم عبد لمه باشا مدداً لحامية القدس قد وصلوا . وكانوا مزودين بمدافع أخرى منها مدفع كبير وثقيل . فراحت القنابل تتساقط في وسط الأحياء والمنازل الآهلة بالسكان . وكانت ذخائر الثاثرين ومؤن السكان بوجه عام قد نفدت . والجوع كاد يقضى عليهم . والحوف كان قد استولى على النساء والأطفال . فقر روا الاستسلام مشترطين الغاء الضرائب الجديدة وإعلان العفو العام ، ومنع الجند من التدخل في شؤون المدينة . وكان لهم ما أرادوا .

ولما تسلم عبد الله باشا مفاتيح القلعة أقام فيها ثلاثمئة جندى . وراح هؤلاء يسيطرون على المدينة كما كانوا من قبل (١٨٢٧ م) . كما راح عبد الله باشا يوقع أوامره بوصفه والى صيدا ومصر والعريش وغزة والقدس ونابلس وجنين .
وما كادت التورة تهدأ فى القدس على يد عبد الله باشا (١٨٢٧ م) حتى أعلن محمد على باشا والى مصر الحرب على السلطان . وأرسل لمقاتلته فى بر الشام جيشاً بقيادة ولده إبراهيم باشا . فاحتل هذا القدس وسائر أعمال فلسطين (١٨٣١ م) كما احتل سوريا وسائر بلاد الأناضول ووصل إلى كوتاهية ، وكاد يحتل الآستانة ؛ لولا تدخل الدول الأوربية . ولما اصطلح الفريقان جعلت البلاد الواقعة بين أطنة وغزة ولاية تابعة لمصر . ولهذا دخلت القدس فى حوزة البيت العلوى .

#### القدس وإبراهيم باشا ( ۱۸۳۱ – ۱۸۶۱ م)

قلنا فى آخر الفصل الذى سبق إن محمد على باشا والى مصر أعلن العصيان على تركيا فى عهد السلطان محمود الثانى ، وإنه أرسل لمقاتلته فى بر الشام جيشاً بقيادة ولده إبراهيم باشا ، فاحتل هذا القدس (١٨٣١م) وسائر أعمال فلسطين . كما احتل سوريا وسائر بلاد الأناضول ، ووصل إلى كوتاهية ، وكاد يحتل القسطنطينية عاصمة بنى عثمان ، لولا تدخل الدول الأوربية(١) . وإن الفريقين بعدئذ اصطلحا ( ٢٥ نيسان ١٨٣١ م ) واتفقا على أن تكون البلاد الواقعة بين أطنة وغزة ولاية تابعة لمصر . وهكذا دخلت القدس فى حوزة البيت العلوى .

<sup>(</sup>١) (البطل الفاتح إبراهيم ) لداود بركات ١٣٩ ، ١٤٠ .

لم يمض على وجود إبراهيم باشا في فلسطين سوى بضعة أشهر ، حتى قامت ثورة فيها ، وكانت القدس من أهم مراكز الثورة . ولقد ذهب الباحثون في تفسيرها مذاهب شتى . منها أن الأهلين كانوا ، منذ البداية ، ينظرون إلى الجيش المصرى نظرة الغاصب المحتل . ومنها أن هذا الكره ما نشأ إلا عند ما أصدر محمد على باشا أوامره لابنه إبراهيم باشا كى يجمع السلاح من الأهلين ويفرض بعض العوائد والرسوم الجديدة ، ويدعو إلى التجنيد الإجبارى في البلاد. ومن رأى القائلين بهذا القول أن إبراهيم باشا كان مخالفاً لرأى أبيه في هذا الموضوع ، وأنه حدره من عواقبه ، إلا أنه اضطر في النهاية إلى الإذعان ، فغعل ما فعل ، وبحأ إلى الشدة في فعاله ، ما قد أدى إلى الثورة .

كان أول عمل قام به إبراهيم باشا أن أصدر أمره إلى سكان القدس فى ( ٢٥ نيسان ١٨٣٤ م ) طالباً مهم أن يتجند واحد من كل خسة من شبامهم . وفي قول آخر واحد من كل عشرة رجال . وكذلك فعل مع باقى البلدان . فكان على مدينة القدس أن تقدم للجيش مثنى رجل وعلى سكان القضاء أن يقدموا ثلاثة آلاف رجل . وكذلك قل عن سكان الأقضية الأخرى كنابلس والحليل .

وأمر إبراهيم باشا بجمع السلاح من أى نوع كان ومن جميع الطبقات . وعمل على نزع النفوذ من جميع الزعماء وأصحاب الإقطاعات . وراح ينبى من البلاد كل من حدثته نفسه بإهمال الأوامر وعدم الطاعة . فكانت نتيجة هذه التدابير أن ارتاح لها المسيحيون واليهود ، وغضب المسلمون . واستغل الأتراك الفرصة ، فراحوا يحرضون المسلمين على الثورة ، فثاروا .

وما هي إلا عشية أو ضحاها حتى كانت نار الثورة قد اشتعلت في نابلس والخليل وصفد وغزة ويافا والصلت وفي كل مكان . وأما في القدس نفسها فقد انعدم الأمن ، وسادت الفوضى ، واختنى النصارى في أديرتهم واليهود في

كنائسهم . واغتنم الزعماء فرصة سفر إبراهيم باشا إلى يافا فعقدوا فى ٢٨ نيسان ١٨٣٤ م اجتماعاً حضره مشايخ القرى الحجاورة وقرروا إعلان الثورة .

في ٨ آيار حاصروا القدس . وفي اليوم التالي ٩ آيار ، أتَّهم نجدة من نابلس والحليل فأصبح عددهم كبيراً . وقيل إن عدد الثاثرين بلغ يومئذ عشرة Tلاف . كلهم مسلحون . وراح هؤلاء يقاتلون الجند المرابطين في القلعة ، وعددهم ألف ، كان إبراهيم باشا قد تركهم هناك بقصد الحراسة . وظلوا كذلك بضعة أيام . والتقى الفريقان ، الجند والثوار ، في شوارع المدينة ، فاقتتلوا قتالا عنيفًا . وكادوا ينتصرون على الجند . لولا أن سرت بينهم فى تلك اللحظة شائعة تقول إن إبراهيم باشا في طريقه إلى القدس مصطحباً معه جيشاً لجباً . فانكسرت معنوياتهم . وراحوا يهربون ، تاركين وراءهم ستة وستين قتيلا ، وراح الجند بعدائذ يهدمون الحوانيت والدكاكين ، وينهبون كل ما وقعت عليه أيديهم من أمتعة السكان وأموالهم . وألتى الجند القبض في اليوم التالي ، ١٠ آيار ، على أعيان المدينة ، وسمنوهم في القلعة . فاشتعلت النارمن جديد . وركضت نابلس لنجدة أختها القدس ، فأمدتها بألني مقاتل . فخشى البكباشي الآمر ، وانزوى هو وجنده في القلعة . بعد أن أمر بإغلاق أبواب السور . ولكن المقدسيين الذين كانوا في داخل المدينة فتحوا الأبواب للثوار . ودخل هؤلاء المدينة . وساروا نحو القلعة . وكانُ يقودهم إبراهيم أبو غوش ، فوقع صدام عنيف بين الأهلين والجند . وصب هؤلاء نيران مدافعهم من القلعة على الأهلين . ودام القتال ثلاثة أيام . فسادت الفوضي في المدينة ، وساد معها الخوف والمرض والجوع .

وكانت أخبار هذا القتال قد وصلت إلى إبراهيم باشا وهو فى يافا . فطلب فى الحال من أبيه النجدة . فأتته هذه مؤلفة من تسعة آلاف مقاتل . سار بهم فوراً إلى القدس يبغى الانتقام ( ٢٤ آيار ١٨٣٤ م ) .

واتصل الخبر بالثوار ، فلم يجزعوا . ولا وهنت عزائمهم بل راحوا يستعدون

لملاقاة إبراهيم باشا وجنده ، عند الأبواب ، وفوق الأسوار . وكمن له اله الثائرون في الكهوف والجبال المطلة على الأودية ولا سيما عند باب الواد ، تقدمه . وقتلوا ألفاً وخمسمئة من جنده .

ولكن ، تمكن إبراهيم باشا أخيراً ، ورغم جميع الحوائل ، من إلى القدس . فحط رحله على جبل صهيون . وراح يرسم الحطط للقض الثورة . فخف لاستقباله اللاتين والأرمن واليهود وفريق من الروم الأرثوذ ولم يقابله أحد من المسلمين . إذ كان هؤلاء قد فروا من باب الأسباط مصامعهم عائلاتهم وأمتعتهم خشية الانتقام . وعبثاً حاول إبراهيم باشا أن بالعودة إلى منازلهم ، قائلا إنه معتزم العفو عنهم . فلم يلبوا نداءه .

ليس هذا فحسب . بل راحوا يو زعون النشرات داعين إلى الثورة ، بصراحة وجرأة أعمال الباشا . وتنادوا بعد ذلك للاجماع في مخاس ، فبحثو الواجب اتباعها لمواصلة القتال .

ولما علم الباشا بأمرهم . ساق عليهم جيشاً قوامه ثلاثة آلاف رجل هو فى الطليعة فالتقى الجمعان على مقربة من مخاس . واقتتلا . فكان حليف الجيش . وانهزم الثوار تاركين وراءهم ثلاثة آلاف قتيل وخمسمئة وساق الأسرى أمامه مكبلين بالحديد . ولما عاد إلى القدس ودخلها النصارى واليهود استقبال الفاتحين .

ولم يفت انتصاره هذا فى عضد الثوار . بل راحوا يجمعون ما تشت شملهم . ويتنادون للقتال . وجرت اصطدامات عديدة بينهم وبين الجند فى بيت جالا (٣١٠ آيار) وأخرى على مقربة من مار إلياس (٤ حزي وفى الأودية والتلال الكائنة إلى الجنوب من بيت لحم ، وفى أرطاس . ومكان . وذلك كله قد فت فى عضد الباشا ، فأصبح لا يدرى ماذا يفعل ازداد حيرة عند ما أتته أنباء المدن الأخرى . فعلم منها أن نار الثورة ا

اشتعالا فى نابلس وصفد وعكا وطبريا وفى يافا واللد وفى الخليل والكرك . وأيقن أن القوة التى كانت تحت تصرفه يومئذ ( ١١ حزيران ١٨٣٤ م ) وهى لا تزيد على ستة آلاف جندى لم تعدكافية لإطفاء تلك النار. ولهذا أرسل إلى أبيه تقريراً عن الحالة ، وراح ينتظر تعلياته ، منزوياً فى قلعة القدس .

أرسل محمد على باشا إلى ابنه نجدة مؤلفة من نلاث كتائب من المشاة وكتيبتين من الفرسان ، وألف من البدو . وأبحر هو من الإسكندرية إلى يافا ، حيث اجتمع بابنه إبراهيم باشا . وبعد أن تشاور الاثنان فيما يجب عمله ليقضيا على الثورة ، عاد هو إلى مصر ، وبتى ابنه ليتم مهمته . ولما عاد إلى القدس (٢١ حزيران) كان في صحبته ثلاثون ألف جندى . وكان معه عشرة مدافع كبيرة ، وخمس من قاذفات القنابل . فخبت في القدس نار الثورة من تلقاء نفسها ، دون أي قتال .

إنها (أى نار الثورة) وإن كانت قد خبت فى القدس إلى حين ، إلا أنها عادت فاشتعلت فيها وفى كل مكان ، ورغم أنه اعتقل اثنين من زعماء الثوار فى القدس وقطع رأس أحدهما فى باب العمود والثانى فى سوق الحبوب ، إلا أن هذه التدابير ما كانت لتقلع روح التمرد والعصيان والكره من أفئدة الأهلين .

ولقد زاد الطين بلة ما أصاب الجند والأهلين من ضنك بسبب الهيضة (الكوليرا) التي انتشرت في القدس وفي سائر أنحاء فلسطين (١٨٣٨–١٨٣٩م) والتي مات من جرائها خلق كثير ، وما أصاب إبراهيم باشا وجيشه في دمشق وفي سائر أعمال الشام ؛ مما لايدخل في نطاق بحثنا ، ما حدا به للانسحاب من هذه البلاد.

وقد انسحب منها ( ١٨٤١ م ) بعد أن أقام فيها عشرة أعوام . عاد إلى مصر تاركاً وراءه عدداً غير قليل من المصريين الذين رافقوه فى حملته . وقد استوطن هؤلاء بعض المدن والقرى الفلسطينية فصاروا منها .

الآن وقد انتهينا من ذكر الحروب والثورات التي قامت في هذه البلاد على عهد إبراهيم باشا ، نود أن نأتى ، بوجه الإيجاز ، على ذكر المنشآت التي أنشئت في القدس وفيها حولها من الضياع ، خلال ذلك العهد ، فنقول :

على عهده أنشى ( ١٨٣٤ م ) جانب من القشلاق الكائن عند باب الحليل. وجددت عمارة السراى القديمة الكائنة على طريق الجسمانية . وأنشئت ( طاحون الهواء ) الكائنة غربى المدينة ، وهى أول طاحون يطحن فيها المقدسيون قمحهم ( ١٨٣٩ م ) . وبنيت ( الزاوية الإبراهيمية ) الكائنة إلى الشمال من ضريح النبى داود على جبل صهيون . وعمرت قلعة فى وادى الجوز . وأخرى بين هذا الوادى وجبل الطور . وأنشئت سلسلة من القلاع لحراسة الطريق بين يافا والقدس .

وتطورت البلاد على عهده تطوراً جديراً بالذكر إذ أنه كافح الرشوة ، واهم بطرق المواصلات ؛ فأنشأ مسافات غير قليلة من الطرق ، وأتاح للتجار الأجانب البيع والشراء في داخل البلاد ، وألغى الضريبة التي كان حراس الكنيسة يجبونها منذ عهد صلاح الدين . كما أمر بإلغاء الحمس من الحاصلات الزراعية . ووزع البذار على الفلاحين . وشجع الناس على غرس الأشجار المثمرة . وأدخل إلى البلاد أنواعاً جديدة من الزراعة . كما أتى بعدد غير قليل من عرب البادية وأسكنهم في القدس والسهول الحصبة .

ولقد ساوى بين المسلمين واليهود والنصارى . فأعنى النصارى واليهود من عادة النزول عن دوابهم إذا ما صادفوا مسلماً في طريقهم . والفرق الوحيد الذي رضى به أنه كلف النصارى أن يدفعوا الجزية لقاء تجنيد المسلمين .

وكذلك قل عن اليهود . فإنه وإن كان قد ساوى بينهم وبين العرب من سكان البلاد ، إلا أنه قاوم الحطط التي وضعوها للاستعار . يدلك على ذلك ما جاء في مذكرات السير موسى حايم مونتفيورى أحد كبار اليهود الإنجليز

( ١٨٣٦ م ) الذي قال إنه عبثاً حاول أن يقنع إبراهيم باشا وأباه محمد على أن يؤجراه أرضاً مساحتها خمسون فداناً ومثنى قرية من قرى فلسطين لخمسين عاماً .

ولقد أراد اليهود (١) يومئذ (١٨٣٧ م) أن يسمح لهم بشراء الأملاك والأراضى الزراعية وتعاطى الحرث والزرع وتعاطى البيع والشراء وبيع الأغنام والأبقار وإنشاء المصابن والمعاصر فاعترض أعضاء مجلس القدس الشريف على هذا الطلب الذي تقدم به وكيل طائفة السكناج بالقدس، معتبرين ذلك سابقة ليس لها مثيل. هذا فضلا عن مخالفته لحكم الشريعة. ولما رفع الأمر إلى محمد على باشا أصدر هذا موافقته على ما جاء في قرار المجلس. أصدرها بعد أن استشار ولده إبراهيم باشا. ولم يسمح لليهود يومئذ إلا بتعاطى التجارة ، على أن لا تتعدى حدود البيع والشراء.

## القدس والأتراك العثمانيون ( للمرة الثانية ) ( ١٨٤١ م -- ١٩١٧ م)

إن السنين العشر ( ١٨٣١ – ١٨٤١ م) التي قضاها إبراهيم باشا في هذه البلاد كانت طافحة بالحروب والثورات . ولهذا تنفس المقدسيون الصعداء عند ما جلا المصريون عن البلاد ، ورأوا أن مدينتهم عادت إلى أحضان بني عبان . ولم يكن الشعور القوى قد نضج فيهم ، والنزوع إلى الاستقلال قد نما .

وكانت القدس يومئذ تابعة لأيالة صيدا . وكانت هذه ترجع فى أوامرها إلى مقر الأيالة العام فى بيروت ، وكان يقوم على رأس الحكم فى القسطنطينية (١) ( بجموعة الأصول العربية لتاريخ سورية فى عهد محمد على باشا ) جمعها الدكتور أسد رسم أستاذ التاريخ الشرقى فى جامعة بيروت الأميركية .

عاصمة المملكة العثمانية السلطان عبد المجيد بن السلطان محمود التانى الذى تولى الحكم في ١٨٣٩ .

فوضع هذا أصول التجنيد الإجبارى . . . . ونظم المحاكم ومنح الأهلين حرية التصرف ، وأمر بالتساوى بين رعايا الدولة ورعايا الدول الأجنبية ، وطارد الرشوة . . . وكان عدد سكان القدس فى ذلك الحين عشرين ألفاً منهم ألف من المسيحيين . وانتظم المسيحيون فى الجندية ، مثلهم فى ذلك مثل المسلمين . ولقد أنفتى السلطان على عمارة الحرم القدسى عشرين ألف ليرة تركية ( ١٨٦٠ م) وقامت على عهده (١٨٥٣ م) حرب القرم بين روسيا وتركيا . قامت من أجل الأماكن المقدسة . وكان النصر فيها حليف تركيا ( ١٨٥٦ م) . فابتهجت القدس بذلك النصر (١) . وراحت الدول تتسابق فى بسط نفوذها على البلاد ، ولا سيا إنكلترا وفرنسا اللتان وقفتا إلى جانب تركيا فى حربها مع الروس . وثار سكان بيت المقدس على متصرفهم كامل باشا لأنه رضى بأن ترفع تلك الدول أعلامها على دور القناصل . وقيل إنهم مزقوا العلم الفرنسى (١٨٤٣ م ) وكانت الحكومة العثمانية على درجة قصوى من الضعف حتى إنها لم تستطع الضرب على يد التجار الاستغلاليين . فارتفعت الأسعار إلى درجة لا تطاق (١٨٥٣ م ) .

وكان أهل القدس إلى ذلك الحين يعيشون ضمن الأسوار . ورحنا بعد ذلك التاريخ نسمع أنهم راحوا يبنون العارات خارج السور ( ١٨٥٨ م ) .

وتولى السلطنة، بعد عبد المجيد، أخوه السلطان عبد العزيز ( ١٨٦٠ م ) . وكانت القدس فى أوائل عهده ( ١٨٦٠ م ) متصرفية تابعة لولاية سورية ، مرجعها الشام . ثم جعلت متصرفية مستقلة ( ١٨٧١ م) تفاوض الباب العالى رأساً . وعلى عهد عبد العزيز أنشئت الطريق التي تربط يافا بالقدس ( ١٨٦٧ م ) والطريق التي تربط القدس بنابلس ( ١٨٧٠ م ) . ورصفت شوارع القدس

J. Finn P. 362 (1)

القديمة وأسواقها بالبلاط (١٨٦٣ م) ومنع إنشاء المساطب أمام الدكاكين. وعلى عهده أيضاً (١٨٦١ م) عرف الأتراك وعرف معهم سكان بيت المقدس الطربوش (١) ولبسوه. وكان عدد هؤلاء السكان يومئذ ثمانية وستين ألفاً. وأنفق على عمارة الحرم وزخرفته ثلاثين ألف ليرة تركية. وبني المسجد العمرى على مقربة من كنيسة القيامة.

ولما خلع عبد العزيز أقيم مكانه السلطان مراد الحامس بن عبد المجيد (١٨٧٦ م). ولكن هذا لم يمكث على العرش أكثر من بضعة أيام بسبب ضعف عقله..

ولما خلع السلطان مراد اعتلى سدة الملك أخوه السلطان عبد الحميد الثانى : (١٨٧٦ م) . وعلى عهده حدثت فى البلاد حوادث جسام . نذكر منها ما يلى : منح السلطان شعبه ، فى بداية الأمر ، دستوراً . وأمر (١٨٧٧ م) . بانتخاب برلمان أسماه (مجلس المبعوثين) . ومثل القدس فى هذا المجلس رجل من رجالاتها الأبرار هو المرحوم يوسف ضيا باشا الحالدى . وأكد فى دستوره أنه لا يفرق بين دين ودين . وإن كان قد أعلن أن دين الدولة هو الإسلام ، ولسانها (التركى) ، والحلافة فى بنى عثمان . وكل إنسان حرفى تصرفاته . ولكنه عاد فاسترد هذه المنحة . فأغلق البرلمان ، وألغى الدستور (١٨٧٨ م) . وراح يدير البلاد وفق مشيئته الحاصة . وننى الأحرار الذين طالبوا بالدستور والحرية . وكانت الحالة فى فلسطين بوجه عام وفى القدس بوجه خاص ، تسير من سيىء وكانت الحالة فى فلسطين بوجه عام وفى القدس بوجه خاص ، تسير من سيىء إلى أسوأ فى جميع الميادين الزراعية والاقتصادية والإدارية .

وعلى عهده قامت حرب بين روسيا وتركيا (١٨٧٧ م). وصدر قانون (١٨٨٢ م). يحرم هجرة اليهود إلى فلسطين وشراءهم الأراضى فيها. ثم عدل (١) أصله (سريوش) وهي كلمة فارسية معناها (لباس الرأس) وقد انتقل الطربوش إلى تركيا من بلاد اليونان. وهذه أخذته من مدينة فاس من أعمال مراكش. هذا القانون ، فسمح لليهود أن يدخلوا فلسطين بقصد العبادة شر فيها أكثر من ثلاثة أشهر وصدر قانون يمنع تجارة الرقيق ( ١٨٩٩ وأنشئت السكة الحديدية بين يافا والقدس ( ١٨٩١ م ) . وأنها البلدى الكائن غربى المدينة عند الشيخ بدر ( ١٨٩١ م ) . وأنشو على السور فوق باب الحليل ( ١٩٠٩ م ) . وسبيل على مقربة من الار ١٩٠٧ م ) . وجددت عمارة السبيل المعروف بسبيل قايتباى الكائن في ساحة الحرم على مقربة من باب القطانين . ومنع الكائن في ساحة الحرم على مقربة من باب القطانين . ومنع الكائن في ساحة الحرم على مقربة من باب القطانين . ومنع الكائن في ساحة الحرم على مقربة من باب القطانين . ومنع الكائن في ساحة الحرم على مقربة من باب القطانين . ومنع الكائن في ساحة الحرم على مقربة من باب القطانين . ومنع الكائن في ساحة الحرم على مقربة من باب القطانين . ومنع الكائن في ساحة الحرم على مقربة من باب القطانين . ومنع الكائن في ساحة الحرم على مقربة من باب القطانين . ومنع الكائن في ساحة الحرم على مقربة من باب القطانين . ومنع المنائن في ساحة الحرم على مقربة من باب القطانين . ومنع المنائن في ساحة الحرم على مقربة من باب القطانين . ومنع المنائن في ساحة الحرم على مقربة من باب القطانين . ومنع المنائن في ساحة الحرم على مقربة من باب القطانين . ومنائن في ساحة الحرم على مقربة من باب القطانين . ومنائن في ساحة الحرم على مقربة من باب القطانين . ومنائن في ساحة الحرم على مقربة من باب القطانين . ومنائن المنائن في ساحة الحرم على مقربة من باب القطانين . ومنائن المنائن في ساحة الحرم على مقربة من باب القطانين . ومنائن المنائن في ساحة الحرم على مقربة من باب القطانين . ومنائن المنائن في ساحة الحرم على مقربة من باب القطانين . ومنائن المنائن في ساحة الحرم على مقربة من باب القطانين . ومنائن المنائن المنا

وبنيت (المدرسة الرشيدية) الكائنة تجاه السور عند باب الساهر وأنفق على عمارة الحرم القدسى ثلاثون ألف ليرة عثانية . ور القدس رصفاً جديداً (١٨٨٥ م) هو الذى فراه فى معظم شوار يومنا هذا .

وزار القدس على عهده إمبراطور الألمان غليوم ( ١٨٩٨ ثغرة في السور بجانب باب الحليل . وازداد تنافس الدول الأفقتحت فيها قنصليات كثيرة أجنبية . ومع ذلك وبالرغم من ومن الموظفين الأتراك ؛ فقد كانت الكلمة العليا في القدس للعرب الأصليين ، ولا سيا المسلمين منهم . وما كان بإمكان الأجانب إلا بإذن من المتصرف التركى وكان على هذا أن يرجع إلى ( علم المؤلف من عدد من الموظفين وآخرين من مشايخ البلاد .

ومع هذا كله عرف عهد السلطان عبد الحميد بالظلم والاستب بإمكان أحد أن يبحث شؤون السياسة أو يطرى كلمة ( الحرية كذلك إلى أن تألفت فى البلاد جمعية أسموها ( جمعية الاتحاد وال بانقلاب ( ١٩٠٨ م ) أعلن على أثره الدستور ، واجتمع البرلمان سنجق القدس ممثلا فيه بثلاثة أعضاء هم : سعيد بك الحسيى وروحى بك الحالدى من القدس وحافظ بك السعيد من يافا . وحاول السلطان أن يراوغ . فأسقطوه ، وأقاموا مقامه أخاه السلطان محمد رشاد الحامس (١٩٠٨م) . ومثل قطاع القدس في البرلمان الذي اجتمع على عهده (١٩١٤م) كل من روحى بك الحالدى وعمان أفندى النشاشيبي وأحمد عارف أفندى الحسيني . ثم أعيد الانتخاب ففاز بالأكثرية سعيد أفندى الحسيني وراغب أفندى النشاشيبي وفيضي أفندى العلمى .

وعلى عهد هذا السلطان أعلنت الحرب الكونية الأولى ( ١٩١٤ – ١٩١٧م) وخاض الأتراك غارها إلى جانب حلفائهم الألمان . وراح الجيش التركى يحارب الإنجليز وحلفاءهم الروس والفرنسيين فى خمس جبهات هى : القفقاس ، والدردنيل ، والعراق ، ورومانيا ، وفلسطين . ولكنهم خسروها . فخسروا معظم ما كان فى أيديهم . ومنها القدس (١٩١٧ م) . فاحتلها الإنجليز ( ٩ كانون أول ١٩١٧ م) .

قبل أن نتقل إلى الفصول التالية من هذا الكتاب نرى لزاماً علينا أن نصف القدس في العهد التركي من النواحي الإدارية والعمرانية والتجارية ، والاقتصادية والاجتماعية ، فنقول :

كانت القدس فى العهد التركى مركزاً لقطع واسع يسمى (سنجق القدس). وهو مؤلف من خمسة أقضية ، وهى : (١) قضاء القدس (٢) قضاء يافا (٣) قضاء الحليل (٤) قضاء غزة (٥) قضاء بثر السبع. وهناك أربع عشرة ناحية(١).

<sup>(</sup> ١ ) خس مها (أى من النواحي ) تابعة للقدس، وهي: بيت لحم . رام الله . صفا. عبوين . أريحا . وقاحيتان تابعتان ليافا . وثلاث نواح تابعات لغزة . وهي : خان يونس . المجدل . الفالوجة . وقاحيتان للخليل. وهما : بيت خطاب . بيت جبرين . وقاحيتان لبئر السبع . وهما : المليحة . عوجا الحفير .

وثلاثمئة وتسع وسبعون قرية (١). وخمس قبائل كبرى (٢). ويقوم على رأس كل قضاء (قائمقام) وعلى رأس القطاع كله متصرف . وكان هذا يخابر وزير الداخلية في الآستانة رأساً، هذا في الشؤون السياسية ، وأما من حيث الشؤون المالية فقد كانت هذه تدار من قبل وزارة المالية. وكان قاضي القدس ، على عهد الأتراك العثمانيين ، الكل في الكل (٢) من حيت السيطرة والحكم في جميع الشؤون الإدارية والمذهبية والحقوقية والجزائية (١) . وكان معظم الموظفين من أبناء البلاد ، ولا الحاكم الأكبر ورؤساء بعض المصالح العمومية ؛ فقد كانوا من خلا الحاكم الأكبر ورؤساء بعض المصالح العمومية ؛ فقد كانوا من الأتراك . والنفوذ كله كان بيد الزعماء والأفندية ، وذوى الإقطاع من مشايخ البلاد . وكان في القدس مجلس شورى (١٨٤٠ م) مؤلف من عدد من وجوه البلاد . وكان في القدس مجلس شورى (١٨٤٠ م) مؤلف من عدد من وجوه

<sup>(</sup>١) مثة وست وعشرون منها (أى من القرى ) تاىعة للقدس . ومئل هذا العدد من القرى ليافا . وخمس وسعون قرية لغزة . واتستان وخمسون للخليل .

<sup>(</sup>٢) هي (أي الفبائل): العزازمة . الترابين . التياها . الحناجرة . الحبارات .

<sup>(</sup>٣) ارجع إلى سجلات المحكمة الشرفية فى القدس . ولا سيا ذوات الأرقام ١٢ ، ٣٠ ، ٤٩ ، ٤٩ ، ٥٠ ، ٢١٣ ، ٢٣٧ .

<sup>( ؛ )</sup> فلم تكن صلاحيته ( أى القاضي ) منحصرة في الزواج والطلاق والنفقة وما إلى ذلك من الأحوال الشخصية ؛ بل كانت تشمل محتلف الشؤون كالوقف والتجارة والرهن ودعاوى الزرع وسرقة المواشى وقصايا الحيل . وكان في الوقت نفسه مسؤولا عن إدارة المساجد والتكايا والمقابر والزوايا . وعن دعاوى القسمة والإفراز ، وتسحيل الوكالات والكفالات والشركات . ووضع اليد ونزعها . ومسائل القروض والديون والأمانات . ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس . وهو الذي كان يعين المحال التي يجوز فيها البيع والشراء ، و يحدد الأسعار . وينظر في قضايا العرض والرق . ويراقب تجارة المشروبات الكحولية . ويأذن بالبناء . وينظر في الدعاوى الحقوقية سهما تبلغ قيمتها ، والدعاوى الحزائية على الحتلاف أنواعها من الضرب البسيط إلى السب والشم . . إلى السرقات . . إلى القتل . . ويحكم بالعقوبات من أدناها إلى أقصاها . . حتى و بالإعدام . وهو الذي يقيل رؤساء الطوائف المختلفة من مناصبهم . . ويعيهم . . ويستدل بهم غيرهم .

ليس هذا محسب . فإن قاضى المسلمين فى القدس كان يستقبل قناصل الدول الأجنبية فى ديوانه . فيقرأ أوراق اعبادهم . . ويعترف بتمثيلهم . . ويمنحهم الإذن بمباشرة عملهم . . ويحميهم . . .

المدينة وممثلى الطوائف المختلفة ، كما كان فيها مجلس عمومى ( ١٩١١ م ) مؤلف من عدد معين من ممتلى الأقضية ( القدس ويافا والحليل وغزة وبئر السبع ) وكان لواء القدس يمثل فى البرلمان العمانى ( ١٩٠٨ م ) بنسبة ثلاثة نواب ، اثنان من القدس والثالث من يافا . والبرلمان مؤلف من مجلسين «مجلس للمبعوثين» يعينهم السلطان .

وكانب للقدس (بلدية) وكانت هذه عند تكوينها (١٨٦٣ م) محدودة الموارد ذات ميزانية لا تتعدى الخمسمئة ليرة عبانية ، ثم انتظمت إيراداتها (١٩٠٨ م) ، وارتفعت إلى عشرة آلاف ليرة عبانية . وكانت عند الاحتلال البريطاني (١٩١٧ م) خسة عشر ألف ليرة . ولقد كان في مدينة القدس (١٨٧٦ م) اثنان وعشرون شرطياً كلهم مسلمون . وكان اقتناء السلاح مباحاً لحميع السكان .

وكثيراً ما كان الأمن يفقد في المدينة ، إلا أنه كان في داخلها ، وفي أغلب الأحيان مستنباً للغاية . وكان الناس في راحة وهناء بال أكثر من أي زمان مضى ، فالمساكن متوفرة ، رخيصة الأجور . وكذلك قل عن أسعار الحاجات ؛ فقد كانت هذه رخيصة ومتوفرة للجميع . وكان قاضى المسلمين بالقدس هو الذي يحدد الأسعار . ولقد رأيناه يحدد (سنة ١٨٦٢ م) ٤٨ بارة للرطل الواحد من الزيت الممتاز ، و ٦٥ للسمن العناني و ٨ بارات للحم البقر و ٤ بارات للكنافة المخروطة و ٤ بارات للقطايف و ٢ بارات للدقيق . وبيع الرأس الواحد للغم بقرش ونصف القرش . وبيعت دار في حارة الواد بعشرين قرشاً . كما بيعت دار مثلها في حارة النصاري بمثل هذا الثمن وهذه تشتمل على أربع غرف وساحة وصهريج . وبيعت دار مؤلفة من طابقين بباب العمود بثلاثين قرشاً ، وفي باب حطة بخمسة وسبعين قرشاً ( ١٦٦٨ م ) .

وكان مهر المرأة يتراوح بين ثلاثة قروش وخمسة وستين قرشاً (١٦١٨ م ) :

ثلثاه معجل والثلث مؤجل إلى أقرب الأجلين ( الموت أو الطلاق). وإن هذه المهور وأسعار الحاجات وإن كانت قد ارتفعت قليلا مع الزمن إلا أنها لم تصل في زمن ما إلى درجة يعجز عنها الجمهور. ومع هذا ورغم انخفاض أسعار المعيشة فقد كانت هناك طبقة من الفقراء. وكانت هذه الطبقة تعيش على الصدقات، ولهذا كثيراً ما سمعناهم يتحدثون عن (الصرة) التي كانت ترسل من دار الحلافة والسلطنة في القسطنطينية ؛ وهي عبارة عن مبلغ من المال يوزع لا على الفقراء فحسب، بل على خدام الحرم وعلى المشايخ والعلماء. وكان المسيحيون الأرثوذكس يتلقون مثل هذا العون من روسيا والدول النصرانية في أوربا الشرقية ، واللاتين من قداسة البابا ومن الأمم الكاثوليكية.

ولقد كان فى القدس وفيا حولها من الأراضى فى العهد التركى مساحات واسعة من أشجار الزيتون . وكان الزيت فيها كثيراً . حتى إن سكان المدينة اضطروا فى سنة من السنين أن يكبوا الزيت القديم ، ليتمكنوا من إيجاد أوعية كافية للزيت الجديد . وصناعة الصابون فيها كانت رائجة . وكان هناك عدد كبير من المصابن ، يعيش من ورائها عدد كبير من العال والصناع . وكان الصابون المقدسي يصدر إلى مصر . غير أن هذه الصناعة أخذت تتضاءل بعد سنة ١٨٧٦م ، يوم اكتسحت البلاد أسراب كثيرة من الجراد ، وأتت على قسم كبير من أشجار الزيتون : والبقية الباقية من هذه الأشجار قضى عليها الأتراك عند ما انخرطوا فى الحرب الكونية الأولى ( ١٩١٤ – ١٩١٧م ) .

واشهرت القدس فى العهد التركى ، بصناعة العلب والأدوات المدرسية والبضائع الدينية من خشب الزيتون؛ أو من الصدف ، والشموع المختلفة . وكانت هذه تباع إلى الحجاج الذين يفدون من كل حدب وصوب بقصد زيارة الأماكن المقدسة .

وكانت الفدس مركزاً تجارياً هاماً ، يصدر القمح منها إلى إنجلترا وبعض البلاد الأوربية . وكذلك قل عن السمسم والصابود وزيت الزيتون . وأما البضائع التي هي في حاجة إليها فقد كانت تستوردها من أوربا عن طريق مرسيليا وتريستا . كالبضائع الصوفية والحريرية ، والحمور ، والزجاج ، والحسب ، وما إلى ذلك من الأثاث المنزلي . وكانت المعاملات التجارية كلها تجرى عن طريق الأمانة والشرف والاتفاق الشفوى . فلا عقود ، ولا صكوك ، ولا سمسرة ولا تسجيل . وكان في القدس (١٨٧٦ م) ألف وثلاثمثة وعشرون دكاناً . يشتغل فيها ١٩٢٠ رجلا يعتبرون من أرباب الحرف والصنائع والمهن : — ١٩٠٨ منهم مسلمون و ١٠٥ يهود و ٣٥٧ روم أرثوذكس و ١٤٦ لاتين و ٢٩ أرمن و ٤٠ بروتستانت .

والضرائب التي يدفعها السكان ستة أنواع . هي :

(الويركو والمسقفات) تجبى من أصحاب الأملاك (١٨٨٦ م) بنسبة أربعة فى الألف عن الأور المعدة للسكن إذا كانت قيمتها دون العشرين ألفاً ، وثمانية فى الألف إذا كانت فوق العشرين ألفاً ، وثمانية فى الألف إذا كانت فوق العشرين ألفاً ، وعشرة فى الألف عن الدكاكين والدور المعدة للإيجار . ثم أضيف إلى ذلك ستة فى المئة باسم التجهيزات العسكرية (١٩٠٨ م) . وبعد حرب البلقان (١٩١٧ م) أضيف خسة فى المئة على ضريبة الأراضى لتغطية العجز الذى طرأ على موازنة الدولة . ثم أضيف إليه ٢٥ ٪ باسم الأسطول .

و (العشر) يجبى من أصحاب الأراضى والمزارعين بنسبة عشرة فى المئة من حاصلاتهم الزراعية . ثم زيدت هذه النسبة فجعلت لل ١٢ فى المئة . وكانت الحكومة التركية تعجبى العشر بوساطة الملتزمين ، وجلهم – إن لم تقل كلهم ... من أرباب الإقطاع . وكثيراً ما كانوا يظلمون .

و (ضريبة الأغنام) ضريبة قديمة العهد . تجبي عن الأغنام والجمال المعدة

للنقل بنسبة قرش ونصف عن كل رأس من الغنم . ثم زيدت هذه النسبة إلى قرشين ونصف القرش ، فإلى ثلاثة قروش ؛ ثم إلى أربعة ، فخمسة . وأما عن الجمل فكانت الحكومة تحصل فى بادىء الأمر عشرة قروش تركية . ثم زيد هذا المبلغ فأصبح ثلاثة عشر قرشاً و ٢٠ بارة . ويحصل مثل هذا الرسم عن الخنازير . وأما الخيل والحمير والثيران والجال المعدة للحرث ، والأغنام المولودة فى بحر السنة فقد كانت معفاه من الضرائب .

و (ضريبة التصنع) كانت تجبى من التجار وأرباب الصناعات وأصحاب المهن بنسبة أرباح كل واحد منهم . إلا أنها كانت ضئيلة للغاية . وكانت بمعدل يتراوح بين اثنين وعشرة فى المئة من الدخل السنوى . .

و (ضريبة العملة المكلفين) كانت تفرض على كل شخص يتراوح بين العشرين والستين من العمر . وكان على المكلف أن يدفع ستة عشر قرشاً تركياً في السنة ، أو يشتغل في تعبيد الطريق ثلاثة أيام .

و (ضريبة المعارف ) تجبى بنسبة خمسة فى المئة من قيم المسقفات . وكانت هذه تجبى مع الويركو فى وقت واحد .

و (العسكرية) ضريبة كان الأتراك يحصلونها من الذميين الذين لم يعتنقوا الإسلام ، ويكونون في سن الجندية ، لقاء إعفائهم من الخدمة في الجيش . وكانت هذه تحصل بنسبة ٢٨ قرشاً عن كل شخص في السنة .

وهناك ( الجزية ) كانت فى أوائل العهد التركى تحصل من أهل الذمة . وكانت هذه تفرض على الأغنياء والمتوسطين والفقراء بدرجات مختلفة . فالغنى يدفع فى السنة أحد عشر قرشاً ، والمتوسط خسة قروش ونصف القرش ، والفقير قرشين ونصف القرش .

و (ضريبة الغفر) يدفعها الحجاج الذين يفدون إلى البلاد بقصد زيارة الأماكن المقدسة من يهود ونصارى ، يدفعونها عند وصولحم إلى ثغر يافا. وكانت

هذه عبارة عن سبعة قروش أسدية ونصف القرش عن كل شخص . نصفها للدولة والنصف الآخر للأشخاص الذين يراقبون الحجاج في طريقهم بين يافا والقدس .

ويظهر أن السلطة المركزية فى القسطنطينية كانت تفرض على الزعماء وأرباب البيارات فى القدس ، فضلا عن الضرائب المتقدم ذكرها ، مبالغ يؤدونها إلى الجيش، وقد بلغت هذه ، سنة ١٨١٣ للميلاد ، ثلاثة عشر ألفاً ومثنى قرش تركى أرسلت كلها للآستانة .

وبلغت واردات سنجق القدس من الضرائب المتقدم ذكرها سنة ١٩١٠ للميلاد ثلاثين ألف ليرة تركية . صرفت كلها على القدس وقراها : رواتب المموظفين ، ونفقات للطرق والتعليم ، والصحة ، والمستشفى ، ودار الأيتام ، والزراعة ، والشؤون الأخرى . وكانت مالية سنجق القدس المستقل .

وما كان فى القدس، أثناء الحكم التركى ، أندية ولا جمعيات . ولا كان فيها من يفكر بالسياسة . لا ، بل ذكرنا فى موضع آخر من هذا الكتاب ما كانت عليه القدس فى عهد إبراهيم باشا ، ومقاومة المقدسيين له ، رغم ما قيل عنه بأنه كان يرمى إلى تكوين وحدة بين الأقطار العربية .

وبقى العرب على ما هم عليه من حب للأتراك وتمسك بالفكرة الإسلامية حتى الانقلاب العثمانى (١٩٠٨م) الذى أقيم على أسس من الحرية والإخاء والمساواة بين جميع عناصر المملكة من ترك وعرب وأرمن ويونان وأكراد وألبان. ولكن سرعان ما انقلبت الآية ، فشعر العرب أن رجال (تركيا الفتاة) لا يريدون بهم خيراً ، لا بل راح هؤلاء يبذلون قصارى جهدهم فى تقدم العنصر التركى عملا بوحى الفكرة القومية الطورانية .

عندئد بدرت بوادر الحلاف العنصرى بين العرب والترك، ونما حب الاستقلال في أفئدة العرب. فتألفت في أواخر العهد العثماني جمعيات عربية عديدة في

الآستانة وباريز والقاهرة وفى بيروت والبصرة وبغداد والشام . بعضها كان يعمل بالجهر والبعض الآخر بالخفاء . وكان لبعض هذه الجمعيات فروع فى القدس، وانضم إليها سواء فى المراكز أو فى الفروع عدد من أبناء بيت المقدس .

وكانت هذه الجمعيات تكتنى فى بادئ الأمر بطلب الإصلاح الإدارى ، على أن يمنح العرب بعض الامتيازات فى الإدارة واللغة وفى الحدمة العسكرية . ولما رأى الزعماء العرب أن الأتراك المهيمنين على الإدارة يخاتلون ، راحوا ينادون بصراحة أنهم يبغون الاستقلال ، ولا يرضون عنه بديلا .

فاعتزم الأتراك البطش بهم ، وعهدوا بهذه المهمة إلى أحد قادمهم جمال باشا ، وكانوا قد انتدبوه لقيادة الجيش الرابع في سوريا (١٩١٤م) ؛ فألف في «عالية» من أعمال جبل لبنان ديواناً عسكرياً عرف فيا بعد بديوان عالية . وساق إلى هذا الديوان معظم رجال الحركة العربية .

فحوكم هؤلاء ، وحكم على بعضهم بالسجن أو النبى، وعلى البعض الآخر بالإعدام شنقاً . ولقد نفذ حكم الإعدام بفريق من رجالات العرب في بيروت ، وفريق آخر في الشام وفي القدس .

وكان بين الذين أعدموا أربعة من الفلسطينيين هم: على النشاشيبي (من القدس) وأحمد عارف الحسيني وولده مصطفى (من غزة) وسليم عبد الهادى (من نابلس).

ولم يكتف جمال باشا بعدد الذين شنقهم أو سجبهم ونفاهم من أحرار سوريا وفلسطين ، فقد فرض الحصار على البلاد من الناحية الاقتصادية ، فانقطع القمع عنها ، كما انقطع معظم المواد الغذائية التي كانت ترد إليها من الحارج ، وألم بالبلاد كلها ولا سيا بلبنان ، كرب شديد من جراء هذا الحصار ، فات على إثره خلق كثير .

ولما كان الظلم مصرعه وخيم . وكان الضغط يولد الانفجار ، فإن ما فعله

الأتراك بالعرب أدى إلى قيام الثورة ، وقد أوقد فارها الشريف حسين بن على ( ١٩١٥ م ) . وما كاد هذا يطلق الرصاصة الأولى حتى لبى نداءه العرب فى غتلف أقطارهم ، وكان بينهم عدد كبير من الفلسطينيين فروا من مدنهم ومن الجيش التركى الذى كانوا قد انتسبوا إليه بعد الحرب. فريق منهم التحق بجيش الشريف رأساً ؛ وفريق التحق بالجيش الإنجليزى المحالف له . وكانت المخابرات قد انتهك بين الشريف حسين وبين مكماهون ، وحصل الشريف بموجبها على عهود رسمية من الإنجليز باستقلال بلاد العرب إذا انتهت الحرب بنصرهم .

وكانت النتيجة أن خسر الأتراك الحرب وانتقلت القدس من أيديهم إلى أيدى الإنجليز . وكان ذلك في اليوم التاسع من شهر كانون الأول « ديسمبر » سنة ١٩١٧ م ، كما ذكرنا في موضع آخر من هذا الكتاب .



# البائب *الخامين* الاحتلال البريطانی

حملة قناة السويس واحتلال القدس – الإدارة العسكرية – الإدارة المدنية – المندوبون السامون – الضرائب في عهد الاحتلال البريطاني



### القدس والاحتلال البريطانی (۱۹۱۷ – ۱۹٤۷ م)

احتل الجيش البريطانى القدس فى ٩ كانون الأول ١٩١٧ م. دخلها عنوة وكان يقوده السر إدموند اللنبي Sir Edmund Allenby فانتقلت القدس بهذا الحدث التاريخي من يد الأتراك إلى يد الإنجليز بعد أن مكثت في حوزة الأولين أربعة قرون صحاح.

ولكى أعطيك أيها القارئ ، فكرة صحيحة عن الأسباب التى أدت إلى احتلال القدس أرى من المفيد أن أرجع بك ثلاثة أعوام إلى الوراء ، مستعرضاً الحوادث الى جرت بين الفريقين في هذه الجبهة من جبهات القتال التي تكوّنت خلال الحرب الكونية الأولى ( ١٩١٤ – ١٩١٧ م ) . فأقول :

عند ما نشبت الحرب الكونية الأولى ( ١٩١٤ م ) ووقف الإنجليز وأعداؤهم الألمان وجهاً لوجه ، رأى الأترك من مصلحتهم أن يقفوا إلى جانب الألمان ، ن يحر بوا الإنجليز . وقد وضعوا نصب أعينهم ، وبإيعاز من حلفائهم الألمان ، سر . لا يقصدون احتلالها . وإنما هم يقصدون شغل الإنجليز المرابطين فيها(١). هذا فصلا عن أنهم كانوا يعتقدون أن المصريين لا بد وأن يثوروا على الإنجليز بمجرد اقتراب الكتائب التركيه من قناة السويس ، فتتعرقل بثورتهم وبمرابطة الأتراك على ضفاف القناة وسائط النقل بين بريطانيا والهند .

ولهذا ساقوا إليها ثلاثاً من فرقهم النظامية وعدداً كبيراً من المتطوعين .

ولقد زود الأتراك فرقهم بعدد من المدافع الثقيلة والرشاشات والبنادق سريعة

<sup>(</sup>١) ( ولسطين جبهة س ) لوزارة الحرب التركية .

الطلقات . كما زودوها بعدد من الحيوانات بينها ٩٦٨ حصاناً و ٣٢٨ ثوراً لسحب المدافع عبر الصحراء ، و ٧,٠٠٠ جمل لنقل الذخائر والمؤن . ووضعت الحملة كلها(١) تحت إمرة جمال باشا الكبير قائد الجيش الرابع . يساعده ضابط ألماني كبير هو رئيس الأوكان الزعيم قرس فون قرسنشتاين .

شرعت كتائب الأتراك في الزحف في مطلع شهر كانون أول ١٩١٤. فعبرت الحدود، عند رفح. واجتازت صحراء سيناء دون أن تلقي أية مقاومة من الإنجليز. ذلك لأن هؤلاء كانوا قد اختاروا البقاء وراء الضفة الغربية للقناة ، بقصد الدفاع عنها. ولم يتمكن الأتراك من عبور القناة. وهكذا انتهت حملتهم الأولى بالفشل. فارتدوا تاركين وراءهم ألفاً وثلاثمئة قتيل ، وعدداً كبيراً من الإبل التي نفقت بسبب الحر والتعب.

وكذلك قل عن الحملة الثانية التي قاموا بها في شهر نيسان ١٩١٦ م . والتي كانت مؤلفة من ٢٠,٠٠٠ جندى وكانت خسائر الأتراك في هذه المرة ألف قتيل وثلاثة آلاف أسير .

وانقلب الوضع ، بعد هذه الحملة ، فبعد أن كان الأتراك مهاجين أصبحوا مدافعين . وراح الإنجليز يتأهبون لغزو فلسطين (٢٦). وأعدوا لذلك جيشاً قيل إنه كان مؤلفاً من ٧٠,٠٠٠ مقاتل يقودهم قائد كبير هو السر أرشيبالد مورى Sir Archibald Murray .

وكان أول عمل قام به هذا القائد ، أن مد سكة حديدية عبر الصحراء ، وجر مياه النيل في أنابيب حديدية إلى ميادين القتال .

فانسحب الأتراك من العريش ( ٢٠ كانون أول ١٩١٦ م) إلى غزة . وأخذوا يتأهبون للدفاع عنها . فحصنوها تحصيناً تاماً . ولقد قامت فيها معركتان :

<sup>(</sup>١) بلغ مجموع أفراد القوة التي زحفت نحوقناة السويس في بدء القتال ٢٤٢و٢ ١ جندياً .

<sup>&</sup>quot;The Palestine Campaign" by Colonel A. P. Wavell. ( 7 )

الأولى في ٢٧ آذار ١٩١٧ والثانية ، في ١٩ نيسان ١٩١٧ . وانتهت كلتاهما بفشل الإنجليز فخسروا في الأولى ٢,٧٠٠ قتيل و ٢,٩٣٢ جريحاً . وفي الثانية ٢,٠٨٥ قتيلا و ٤,٣٥٩ جريحاً . وأما خسائر الأتراك فكانت في المعركتين ١,٠٥٠ بين قتيل وجريح .

استبدل الإنجليز ، إثر هذا الفشل ، بعض قادتهم . وعهدوا بالقيادة العامة (حزيران ١٩١٧ م) إلى السر إدموند اللنبي . وطلب هذا منحه سلطات واسعة ، فأعطى كل ما طلب . وأعاد اللنبي تنظيم القوات التي وضعت تحت إمرته بشكل يضمن له النصر . وبلغت هذه مئة ألف مقاتل .

ولم يكن الأتراك بغافلين عما يفعله الإنجليز . إذ أنهم ، عند ما أتتهم أنباء الاستعدادات الإنجليزية ، تنادوا . فعقدوا في حلب ( ٢٧ حزيران ١٩١٧ م ) عبلساً حربياً حضره أكبر القواد نذكر منهم : القائد العام أنور باشا ، وقائد جيش القفقاس أحمد عزة باشا ، وقائد الجيش الثامن مصطفى كمال باشا ، وقائد الجيش الرابع جمال باشا . الذي عهد وقائد الجيش الرابع جمال باشا . الذي عهد إليه بتنفيذ الخطة المرسومة . وهي تقضى بإضافة الجيشين السابع والثامن من جيوش الصاعقة إلى الجيش الرابع الذي كانت على أكتافه تقوم حملة فلسطين الى ذلك الحين .

ولكن حالة الجيش التركى لم تكن ، رغم هذه التدابير ، لترضى المطلعين على حقائق الأمور . فقد كانت أرزاقه قليلة ، ووسائط نقله ضعيفة . وفتكت الأمراض بالجند فتكا ذريعاً ، إلى درجة أن عددهم كان يتناقص يوماً فيوماً . ولقد صودرت الحبوب المعدة للزراعة . وذلك قد أدى إلى حدوث مجاعة فى البلاد . أضف إلى ذلك أن فكرة الاستقلال كانت قد انتشرت بين عرب فلسطين والبلاد العربية الأخرى ، وكانت أخبار ثورة الحسين قد وصلتهم عن طريق المناشير التى أذاعها الحسين بن على شريف مكة ، وكانت الجمعيات

العربية القومية دائبة على حض العرب على مقاومة الأتراك والانضام إلى الثورة ، وكان الاستياء قد عم البلاد العربية بسبب التدابير القاسية التى اتخذها جمال باشا ضد رجالات العرب الذين شنق منهم من شنق فى بيروت والقدس والشام . وراح الشبان يفرون من الجيش التركى ؛ والتحق فريق منهم بالجيش البريطانى ، وآخرون بالجيش الذى كان يقوده الأمير فيصل بن الحسين . وكان أبوه الملك حسين بن على شريف مكة ، قد أعلن الثورة على الترك .

وكان اللورد اللنبي قد أتم استعداداته ، وحشد جيشه فأمر بالزحف نحو القدس . فاستولى ، بادئ ذى بدء ، على بئر السبع (١٣ تشرين أول ١٩١٧م) ثم على غزة (٧ تشرين ثانى ١٩١٧ م) والرملة ويافا (١٦ تشرين ثانى ١٩١٧م) ومن الرملة سار فى الطريق نفسها التى سلكها من قبله الأشوريون والرومان والصليبيون نحو الجبال فى طرق وعرة المسالك . . .

فسارت بعض كتائبه على طريق (اللطرون - باب الواد) فى اتجاه سريس وقرية العنب . والبعض الآخر على طريق اللطرون - رام الله ، فى اتجاه لقيا وبيت عور . وهناك كتائب أمرت بأن ترابط على طريق بثر السبع - الخليل لحجابهة الطوارى فى ذلك القطاع .

أما سريس فقد احتلها الإنكليز في ٢٠ تشرين الثانى ١٩١٧ م. وكذلك قل عن قرية العنب التي دخلوها في اليوم الذي تلاه . وما هو إلا يوم أو بعض يوم حتى كانت إحدى الكتائب قد احتلت قرية النبي صمويل . تلك القرية المسيطرة على قطاع القدس ، بسبب ارتفاعها ومناعة موقعها . وكانت هذه القرية ، وما برحت إلى يومنا هذا ، في نظر العسكريين بمثابة (مفتاح القدس) . ولكن الإنجليز لم يستطيعوا أن يتقدموا بعد ذلك شبراً واحداً ، بسبب عناد الأتراك في هذا القطاع ، وتغلبهم على فرقة من الفرسان الإنجليز كانت تحاول شق طريقها إلى بيتونيا . وقد ارتدت هذه الفرقة إلى بيت عور الفوقا . ثم عادت

فارتدت هى والفرق الأخرى إلى الوراء . فأصدر اللورد اللنبى أوامره فى ٢٤ تشرين الثانى بعدم القيام بأى هجوم ، ريثها تأتيه النجدة . وكان الأتراك من القوة فى هذا القطاع ، بحيث لا يمكن زحزحتهم . وهكذا فشل الهجوم الذى شنه الإنجليز على القدس عن هذه الطريق ، وهو الهجوم الأول .

وكذلك قل عن الهجوم الثانى الذى قاموا به فى ٢٧ تشرين الثانى رغم القوات الجديدة التي كانت قد وصلت .

عندئذ غير الإنجليز الخطة التي كانوا قد رسموها للقتال. فقووا كتائبهم المرابطة في طريق العنب ــ القدس، وفي وادى الصرار ، وعلى الطريق بين بئر السبع ــ الخليل . .

واقترف الأتراك خطأ كبيراً خلال الأيام العشرة الأخيرة التي سبقت احتلال القدس . إذ أنهم بدلا من الثبات في خنادقهم ورد الغارات التي كان يشنها الإنجليز عليهم ، راحوا يقومون بهجات مضادة أنهكت الجزء الأعظم من قواهم . رغم أن عدد الجيش التركي المرابط في قطاع القدس كان يومئذ قد بلغ من ووه المقاتل ، معظمهم كان منشغلا بتحصين التلال الواقعة غربي القدس . إلا أن اليأس كان قد دب في صفوفهم بسبب الجوع والمرض وقلة الذخائر والمؤن . فاهتبل الإنجليز الفرصة السانحة . وأتوا بمدافع ونجدات جديدة فتمكنوا من احتلال بيت أكسا والتلال الكائنة حولها ، كما ممكنوا من احتلال دير يسين ، وكانوا قد استولوا على مواضع استراتيجية أخرى إلى الشرق من وادى الصرار . وكانوا قد استولوا على مواضع استراتيجية أخرى إلى الشرق من وادى الصرار . وكانت بعض كتائبهم قد وصلت إلى قطاع بيت لحم ، واحتلت عين كارم . وراحت مدافعهم تضرب القدس من جهاتها الثلاث : الشهال والغرب والجنوب . فأيقن الأتراك حينئذ أنهم خسروا المعركة ، وأن القدس لا محالة واقعة بيد الإنجليز .

عندئذ نادى المتصرف التركى عزة بك عدداً من أعيان المدينة ووجوهها ِ

إليه ، فأخبرهم بحقيقة الأمر . وحملهم الرسالة التالية :

إلى القيادة الإنجليزية

منذ يومين والقنابل تتساقط على القدس المقدسة لدى كل ملة. فالحكومة العثمانية - محافظة على الأماكن المقدسة الدينية من الخراب - قد سحبت عساكرها من المدينة وأقامت موظفين ليحافظوا على الأماكن الدينية كالقيامة والمسجد الأقصى . وعلى أمل أن تكون المعاملة من قبلكم أيضاً على هذا الوجه ، فإنى أبعث بهذه الورقة مع حسين بك الحسيني رئيس بلدية القدس بالوكالة سيدى .

#### **٣٣**٣/17/A

وفى صباح اليوم التالى انسحب الأتراك من المدينة . فريق منهم انسحب عن طريق أريحا وآخرون واوا وجوههم شطر نابلس . وكانت السماء ماطرة . وكان يخيم على المدينة سحب قائمة من الرهبة والسكون . فدخلها الإنجليز (الأحد وكان يخيم على المدينة سحب الممام من الرهبة والسكون . فدخلها الإنجليز (الأحد الكانن أول « ديسمبر » ١٩١٧ م ) . دخلوها عن طريق الشيخ بدر ، الحى الكائن إلى الغرب من المدينة .

وبعد يومين دخل اللورد اللنبي المدينة من بابها المعروف بباب الخليل وأذاع من فوره على سكانها ، ومن على درج القلعة ، البيان التالى :

«إن انهزام الأتراك أمام الجيوش التي أقودها أدى إلى احتلال مدينتكم وفي الوقت الذي أذيع عليكم فيه هذا النبأ أعلن الأحكام العرفية . وستبقي هذه نافذة المفعول ما دام ثمة ضرورة حربية . ولئلا ينالكم الجوع ، كما نالكم على يد الأتراك ، أريد أن أخبركم أنني أرغب أن أرى كل واحد منكم قائماً بعمله ، وفقاً للقانون دون أن يخشى أى تدخل من أى شخص كان .

« إن مدينتكم محترمة فى نظر أتباع الديانات الثلاث الكبرى . وترابها مقدس فى نظر الحجاج والمتعبدين الكثيرين من أبناء الطوائف الثلاث المذكورة منذ

قرون وأجيال وأود أن أحيطكم علماً بأن جميع المعابد والأماكن المقدسة ستصان وفقاً للعنعنات المرعية وبالنسبة إلى تقاليد الطوائف التي تملكها » .

وكان أول عمل قام به الإنجليز ، بعد احتلالهم المدينة . أن نصبوا عند مدخلها من الغرب . . ذلك المدخل الذى دخلوها منه . . وهو المعروف بحى الشيخ بدر . . نصباً من الرخام الأبيض تذكاراً لفتحهم . . نقشوا عليه اسم الاورد اللنبي والتاريخ الذى فتحت فيه المدينة على يده . . وأنشأوا حول النصب حديقة . وأرادوا أن يرفعوا على النصب صليباً . إلا أنهم عادوا فعدلوا عن ذلك استجابة لرغبة اليهود . ووضعوا الصليب بشكل لا يراه الناظر من بعيد .

#### الإدارة العسكرية

أدار الإنكليز القدس ، بادئ ذى بدء ، إدارة عسكرية . وأقاموا عليها حاكماً عسكرياً هو الجنرال بيل بورتون Gen. Bill Borton. واستقال هذا بعد أسبوعين لأسباب صحية . فخلفه في الإدارة السرالكسندربيرد Sir Alexander Baird

ثم جاء السر رونالد ستورس . وكان هذا ، قبل مجيئه للقدس ، السكرتير الشرق لدار المندوب السامى فى القاهرة . ومكث فى القدس عدداً من السنين . وكان فى القدس ، بالإضافة إلى حاكمها الإدارى ، موظف عسكرى كبير مسؤول عن إدارة فلسطين بأجمعها لقبه (المدير العام لبلاد العدو المحتلة الجنوبية) .

كان أولهم البريجادر كلايتون ١٩١٧ والميجور جنرال السر مونى ١٩١٨ والميجور جنرال السر وطسن ١٩١٩ والميجور جنرال السر بولز ١٩٢٠ .

وفيها كان سكان البلاد يتوقعون أن يعهد إليهم بإدارة بلادهم رأوا ، ويا لهول ما رأوا ، أن هذه البلاد راحت ، حتى بعد إعلان الحكم المدنى ، تدار بأيد إنجليزية . وراح الإنجليزيفرضون على الشعب من الضرائب ويسنون من القوانين ما يشاءون لا ما يشاء الشعب نفسه وما تقضى به مصلحته .

وما لبث الشعب العربى أن سمع بوعد بلفور . ذلك الوعد الذى منحه الإنجليز على لسان وزير خارجيتهم الاورد بلفور إلى اليهود بوساطة زعيمهم روتشيلد . إذ أرسل إليه كتاباً قال فيه :

عزيزى اللورد روتشيلد .

يسرنى جداً أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالة الملك بأن حكومة جلالته تنظر بعين الرضا إلى إنشاء وطن قوى للشعب اليهودى فى فلسطين وتبذل الجهود فى سبيل ذلك . على أن لا يجرى شيء يضر بالحقوق الدينية والمدنية لغير اليهود فى فلسطين أو يضر بما لليهود من الحقوق والمقام السياسى فى غيرها من البلدان .» والغريب فى الأمر أن هذا الوعد الذى أعطى بتاريخ ٢ تشرين الثانى والغريب فى الأمر أن هذا الوعد الذى أعطى بتاريخ ٢ تشرين الثانى ١٩١٧ بقى فى طى الخفاء ، فلم يذع إلا بعد أن احتل الإنجليز القدس فى الرضا العرب سكان البلاد .

فراح هؤلاء يتساءلون: أين هذا من الوعد الذى قطعته إنجاترا للملك حسين يوم طلب منها مكافأة لقيامه ضد الأتراك. « أن تعترف باستقلال البلاد العربية من مرسين حتى الخليج الفارسي شهالا ، ومن بلاد فارس حتى خليج البصرة شرقاً ، ومن المحيط الهندى للجزيرة جنوباً ، ومن البحر الأحمر والبحر المتوسط حتى سينا غرباً (١) ... » لا بل أين هو من الثورة نفسها التي أعلنها

<sup>(</sup>۱) رضى الملك حسين فى المخابرات التى جرت بينه وبين السر هنرى مكاهون المندوب البريطانى فى مصر ، بين ٢٤ تموز ١٩١٥ و ١٩١٠ م ، باستثناء عدن وأطنة وورسين ، وإخراج هذه المدن من نطاق البلاد العربية التى طالب باستقلالها . ووافق على إرجاء البحث فى أمر العراق على أن يستى هذا تحت الإدارة الإنجليزية لمدة قصيرة . وأصر الإنجليزكا يفهم من المخابرات المبحوث عنها على استثناء لبنان الكبير والاعتراف بما لحليفتهم فونسا من مصالح فى ذلك الجزء من البلاد . وطلبوا أن يعترف بما لحم من مركز عاص فى ولايتى بغداد والبصرة .

ولم يرد في تلك المحابرات ما يشير إلى أن الإنجليز استثنوا فلسطين من وعدهم أو أنهم ينوون إنشاء وطن قومي للبهود فيها أو أنهم يريدون إدارتها إدارة مباشرة .

الحسين بتاريخ ٢٦ حزيران ١٩١٦ والتي قال عنها اللورد اللنبي في تقريره الذي رفعه إلى وزارة الحربية فور انتهاء القتال : « إنها ساعدت الحلفاء مساعدة كبيرة في الحصول على نتائج فاصلة في الحرب » .

وما كادت أنباء وعد بلفور والوطن القومى اليهودى تذاع فى القدس وفى التر أنحاء فلسطين ، حتى راح الناس يعلنون سخطهم واستنكارهم . وتزعزعت ثقتهم ببريطانيا . فقامت فى القدس وفى غيرها من المدن الفلسطينية مظاهرات صاخبة . وتحولت هذه المظاهرات فى بعض الأماكن إلى اضطرابات دموية .

وعقدت الجمعيات الإسلامية المسيحية في يافا مؤتمراً (١٢ شباط ١٩١٨ م). قررت فيه الانضمام إلى سوريا .

وهبطت البلاد في ١٠ حزيران ١٩١٩ بلحنة أميركية بعث بها مجلس الحلفاء الأعلى لاستفتاء السكان ، وكان من المقرر أن تشترك كل من بريطانيا وفرنسا في عملية الاستفتاء هذه عملا بالقرار الذي أصدره مؤتمر الصلح في ٢٠ كانون الثاني ١٩١٩ ، وذلك تنفيذاً للمادة ٢٢ من ميثاق عصبة الأمم . إلا أنهما لم تشتركا في الاستفتاء . لأن مبدأ الاستفتاء يتعارض ومعاهدة سايكس بيكو، تلك المعاهدة السرية التي اقتسمت هاتان الدولتان بموجبها بلاد العرب . وكانت نتيجة الاستفتاء ، كما جاء في تقرير هذه اللجنة ، أن اتفتى المسلمون والمسيحيون على مقاومة الحركة الصهيونية ، فرفضوا الانتداب البريطاني ، وطلبوا إلغاء وعد بلفور كما طلبوا الاستقلال التام ضمن الوحدة السورية . وإذا كان لا بد من الانتداب ، فلتكن الدولة المنتدبة أميركا وليست بريطانيا التي منحت اليهود

ومن شاء التفصيل فعليه أن يرجع إلى المخابرات التي جرت بين الملك حسين والسر هنرى مكاسون بين ٢٤ تموز ١٩١٥ و ١٠ آذار ١٩١٦ والتي ورد ذكرها في معظم التقارير والمؤلفات التي نشرت بعد الحرب .

وعداً بإقامة وطن قومى لهم فى فلسطين . وقد أكدوا ناجنة أن إقامة مثل هذا الوطن ستؤدى فى النتيجة إلى تهديد البلاد .

وأيدت اللجنة فى تقريرها مخاوف العرب قائلة إنها اقتنعت من أحاديثها مع ممثلى اليهود أن الصهيونيين يتوقعون أن يجلوا السكان غير اليهود عن فلسطين وأضافت إلى ذلك قولها إن الشعور ضد الصهيونية بلغ أشده ، وإن البرنامج الصهيوني لا يمكن تنفيذه إلا بالقوة ، وإن هذه القوة يجب أن لا تقل عن خسين ألف جندى ، وإن مطالب الصهيونيين مبنية على كونهم احتلوها قبل ألنى سنة ، وهذه دعوى لا تستحق الاكتراث .

وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بتحديد الهجرة إلى فلسطين ، والعدول بتاتاً عن الخطِة التي ترمى إلى جعل فلسطين دولة يهودية .

هذا ويجدر بنا أن نذكر هنا أن موقف بريطانيا وفرنسا حيال هذه اللجنة كان موقفاً عدائياً.

فتزعزعت ثقة الناس ببريطانيا وتوالت المظاهرات ، وتحوات هذه في ربيع عام ١٩٢٠ إلى اضطرابات كان أشدها ذلك الاضطراب الذي حدث في القدس ، في ٤ نيسان ١٩٢٠ م . فقتل من جرائه ٩ من اليهود و ٤ من العرب . وجرح ٢٥٠ يهوديا و ٢١ عربيا . فأعلنت على أثره الأحكام العرفية . واعتقلت السلطة عدداً من الزعماء والشبان ، فزجتهم في أعماق السجون . وتألفت محكة عسكرية بعدئذ حكمت عليهم بالسجن مدداً تتراوح بين الشهر والخمسة الأعوام . وكان نصيب كاتب هذه السطور ورفيقه الحاج أمين الحسيني أن حكم عليهما أولا بالإعدام ، ثم خفض الحكم إلى السجن عشر سنين .

وفى اليوم الأول من شهر تموز ١٩٢٠ استبدل بالحكم العسكرى إدارة مدنية ونصب على رأس هذه الإدارة أول مندوب سام للملك جورج الخامس وهو. السر هربرت صمويل .Sir Herbert Samuel P.C.G.B E

ولقد هبط هذا مدينة القدس تحرسه الطائرات والدبابات خشية أن يغتاله العرب، إذ أنه يهودى إنجليزى . وهو من أقطاب الحركة الصهيونية ، وإن قال في كثير من المناسبات ، إنه يقف على الحياد بين العرب واليهود ، وإنه لا يبغى سوى خير الفريقين . ولكى يتقرب من العرب عفا عن المحكوم عليهم كلهم خلا عارف العارف والحاج أمين . فإنه كما قال في بيانه الذي أذاعه على الجمهور يوم هبط البلاد رأى أن لا يعفو عنهما إلا إذا سلما نفسيهما للعدالة البريطانية . وكانا بعيدين عن متناول السلطة فلم يأبها لقوله . ولم يستسلها. لا بل راحا يضاعفان من جهودهما لخدمة قومهما و بلادهما . ثم عاد ، فعفا عنهما دون قيد أو شرط .

ولقد ازداد التوتر في البلاد ، فحدثت في يافا اضطرابات أدت إلى اقتتال العرب واليهود ؛ فأقفلت المدينة . وسادت الفوضي ، وامتد لهيب الاضطرابات إلى المستعمرات اليهودية . فقتل من جراء ذلك ٩٥ قتيلا (٤٨ من العرب و ٤٧ من اليهود ) وتألفت من اليهود ) وجرح ٢١٩ شخصاً (٧٣ من العرب و ١٤٦ من اليهود ) وتألفت الحنة برئاسة قاضي القضاة السر توماس هيكرافت للتحقيق في أسباب هذه الاضطرابات . فقالت هذه في تقريرها إنها ناشئة عن الشعور السائد في البلاد ضد اليهود . وهذا ناشيء عن خطة الحكومة فها يتعلق بالوطن القومي .

ومع ذلك فقد مضت السلطة المنتدبة فى تدابيرها القاسية للحد من الشعور الوطنى ولتوطيد دعائم الوطن القومى اليهودى لا فى يافا أو فى القدس وحدهما ، وإنما فى فلسطين كلها . من ذلك أنها فى الوقت الذى راحت تزود المستعمرات اليهودية بالسلاح وتدربهم على القتال ؛ خظرت على الأهلين حمل السلاح واستعاله ، وفرضت عليهم عقوبة السجن المؤبد والإعدام .

وجعلت اللغات الثلاث ، العربية والعبرية والإنجليزية ، لغات البلاد الرسمية . وفتحت باب الهجرة اليهود . فدخل فلسطين منهم فى السنوات الخمس الأولى خسون ألفاً . ومعنى ذلك أن عددهم تضاعف فى عهد المندوب السامى

الأول فأصبحوا مئة ألف . واختار معظمهم الإقامة في بيت المقدس .

وسمح لليهود بشراء الأراضى كيفها يشاءون . فتضاعفت ممتلكاتهم . وأصبحت بنسبة ٦ إلى ٧٪ من مجموع مساحة الأراضى الفلسطينية . وازدادت مساحة الأراضى التي تملكوها في القدس .

وعلى عهد هذا المندوب ، عقد في القدس مؤتمر كبير ( ٢٥ حزيران ١٩٢١ ) . وقرر المؤتمرون رفض الانتداب وإلغاء وعد بلفور وطالبوا باستقلال فلسطين ، وإقامة حكم نيابي ديمقراطي فيها على أن تتحد مع البلاد العربية الأخرى . وسافر وفد منهم إلى الغرب حاملا معه هذه القرارات . ولم يترك الوفد في إنجلترا وفي سائر أنحاء أوربا باباً إلا طرقه . ولكنه وجد الأبواب كلها موصدة .

ولكى يلهى الشعب العربى عن فلسطين هدفه الأصلى راح يضرب الأحزاب الفلسطينية بعضها بالبعض الآخر . ولا سيا فى القدس . فقد أقال موسى كاظم باشا الحسينى من رئاسة البلدية ووضع مكانه راغب بك النشاشيبى . ووضع ( ١٩٢١ م ) الحاج أمين الحسينى على رأس ( المجلس الإسلامى الأعلى ) وراحت هاتان الأسرتان وهما من الأسر المعروفة بفلسطين تتنافسان من أجل الزعامة والنفوذ وسرى الانقسام إلى سائر الأسر والأحزاب . فانقسم الفلسطينيون بوجه عام والمقدسيون بوجه خاص إلى شطرين : شطريق يد هذا ، وآخر يعضد ذاك .

واهتبل الإنجليز الفرصة ، فراحوا يقوون وسائل استعارهم ، كما اهتبلها اليهود ، وراحوا يوطدون دعائم وطنهم القومى الذى كانوا يهدفون من وراثه إلى امتلاك البلاد كلها ، لا القدس وحدها .

وفيها كان العرب فى حيرة من أمرهم ماذا يفعلون ، أتتهم أنباء تقول إن عصبة الأمم ( ٢٤ تموز ١٩٢٧ م ) فرضت على فلسطين نوعاً من الحِكم أسمته ( الانتداب ) . وعهدت إلى بريطانيا بإدارتها نيابة عنها ، على أن يبدأ هذا فى 79 أيلول 1977. وجاء في ديباجة صك الانتداب « أن دول الحلفاء وافقت على أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن تنفيذ التصريح الذي صرحت به حكومة جلالة ملك بريطانيا في 7 تشرين الثاني ١٩١٧ م بأن ينشأ في فلسطين وطن قوى للشعب اليهودي على شريطة أن لا يفعل شيء يضر الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين الآن ، ولا الحقوق والمركز السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى . »

ومنجت المادة الأولى منه « السلطة التامة للدولة المنتدبة في التشريع والإدارة إلا حيث أقيمت لها حدود في نصوص صك الانتداب هذا » .

ونصت المادة الثانية من الصك نفسه على أن « تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن جعل البلاد فى أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تكفل إنشاء الوطن القومى اليهودى وترقية أنظمة الحكم الذاتى وضهان الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين بقطع النظر عن الأجناس والأديان » .

عندثذ أيقن الفلسطينيون أن إنجلترا صديقة العرب خانتهم ، وأن الاستقلال الذى كانوا ينشدونه والذى لولاه ما خرجوا على الترك ولا انضموا لثورة الحسين ، دونه خرط القباد .

ولقد عرضت الحكومة ، بعدالله ، مشروعاً يقضى بإنشاء (مجلس تشريعى) على أن يؤلف هذا من ثلاثة وعشرين عضواً : أحد عشر منهم من موظنى الحكومة واثنى عشر من الأهلين (عشرة من العرب واثنان من اليهود) ، وأن يرأسه المندوب السامى . فرفض العرب هذا المشروع (١ أيلول ١٩٢٢ م) لأن المجلس التشريعي المقترح لا يملك سلطة تنفيذية ، وليس له أن ينظر في أية نقطة تعارض مبدأ الوطن القومى اليهودى ، ولأن قرارات المجلس « يتوقف تنفيذها على الرادة المندوب » .

ولما فشل مشروع المجلس التشريعي عرضت الحكومة على العرب (١٣)

تشرين الأول ١٩٢٣) مشروعاً آخر يقضى بتأليف وكالة عربية يكون لها ما للوكالة اليهودية من الحقوق والمزايا . إلا أنهم رفضوا هذا المشروع أيضاً ، لأنه لا يحقق الأمانى الوطنية .

ومضت السلطة البريطانية فى تنفيذ التدابير التى رسمتها لتهويد فلسطين ، يتزعمها اثنان من أقدر رجال اليهود هما المندوب السامى السر هربرت صمويل والمستشار القضائى إلاضون نورمان بنتويش . فكان الثانى يسن الأنظمة والقوانين ، وكان الأول يوقع عليها ويأمر بتنفيذها .

وبفضل هذين الاثنين تمكن اليهود من استغلال مرافق البلاد . فألف بنحاس روتنبرغ ، وهو مهندس يهودى روسى ، شركة أسماها (شركة كهرباء فلسطين ) . ونالت هذه الشركة (في ٢١ أيلول ١٩٢١) امتيازاً منحت بموجبه حق استغلال نهرى الأردن واليرموك و روافدهما ، لتوليد القوى الكهربائية وإضاءة فلسطين (خلا القدس وقطاعها) بالكهرباء .

وأما القدس وقطاعها (رام الله وبيت لحم وبيت جالا) فقد ابتاعت شركة إنجليزية يهودية أخرى حق إضاءتها بالكهرباء من رجل يوناني كان قد حصل على هذا الامتياز في العهد التركى.

وقصارى القول لم تذق القدس، على عهد هذا المندوب ، طعم الراحة . ولم تر ، خلال السنوات الخمس التى قضاها فى البلاد ، من الإصلاح والعمران سوى ما قامت به ( جمعية محبى القدس Pro-Jerusalem Society ) . تلك الجمعية التى وضع أساسها فى أيلول ١٩١٨ وقالت إنها تهدف إلى تحسين هذه المدينة المقدسة من الناحيتين العمرانية والأثرية ، والاحتفاظ بمكانتها التاريخية . وكان رئيسها حاكم القدس فى ذلك الحين ، السر رونالد ستورس ، وأعضاؤها خليط من العرب واليهود والإنجليز . وهدمت هذه الجمعية معظم العارات على الملاصقة للسور بين باب العمود والباب الجديد ، وحظرت إنشاء العارات على

مقربة من السور فى أى مكان . وربطت الحكومة ، بإيعاز من هذه الجمعية ، شؤون البناء والتعمير بنظام .

وجاء بعد السر هربرت صمويل الفيلد مارشال بارون بلومر .

Field-Marshal Baron Plunier, G.C.P., G.C.M., G.C.C.V.O, G.B.E.

فلم يختلط هذا بالشعب. وكان همه الوحيد توطبد الأمن والنظام فى البلاد. فأدارها إدارة عسكرية أكثر مما هى مدنية . وأكثر من توظيف الإنجليز فى مختلف مصالح الحكومة ودواوينها . وطغى سيل الهجرة على عهده ، وحصل اليهود على امتياز لاستغلال البحر الميت .

ومن الحوادث التى حدثت فى القدس على عهد هذا المتدوب أن اشتد الخلاف بين المسلمين واليهود (فى شهر أيلول ١٩٢٥ م) حول البراق . إذ ادعى اليهود أن لهم الحق فى جلب الكراسى والمقاعد والستائر معهم واستعال هذه الأدوات أثناء تعبدهم هناك . وعارضهم المسلمون فى ذلك فقالوا إن هذا المكان وقف إسلامى ، أنشأه صلاح الدين لمنفعة المسلمين . وكاد الخلاف يؤدى إلى قتال لولا أن تدخلت الحكومة . فبحثت الخلاف من جميع وجوهه ، وأصدرت قرارها مؤيدة فيه الوضع الراهن . محظرة على اليهود أن يجلبوا معهم أى شىء مما يدعون .

وبعد الفيلد مارشال بلومر جاء السر جون تشانسار

Lieut-Colonel Sir John Chancellor, G.C.M.G, G.C.V.O., D.S.O.

وعلى عهده تجددت حركة البراق. فأراد اليهود أن يتحدوا أمر الحكومة فى المحافظة على الوضع الراهن، فأتوا معهم فى يوم عيد الغفران ببعض الأدوات. فاعتبر الموظف المسؤول ذلك من المحدثات، ورفعها بالقوة. وراح اليهود والمسلمون بعدئذ يتشاكون. وتنادى المسلمون، فعقدوا مؤتمراً إسلامياً فى القدس (١ تشرين

الثانى ١٩٢٨). وقرر المؤتمرون ، فيما قرروا ، الاحتجاج على أى عمل أو محاولة ترى إلى إحداث أى حق اليهود فى مكان البراق . وأرسل وزير المستعمرات البريطانية للقدس لجنة أسماها ( لجنة البراق ) . وبعد تحقيق دام شهراً رفعت اللجنة تقريراً (١) يقول بضرورة الاحتفاظ بالوضع الراهن . ولم يرض اليهود عن هذا القرار . لا ، بل راحوا يتحدونه . كما راحوا يتحدون العرب .

وأقنعوا وكلاء التاج فى لندن فحصلوا على امتياز لاستثمار البحر الميت واستخراج البوتاس وسائر الأملاح المعدنية فيه. وقد أمضى هذا الاتفاق فى شهر حزيران ١٩٢٩. والذى أمضاه وكلاء التاج بالنيابة عن حكومتى فلسطين وشرق الأردن ، واثنان من أصحاب الأعمال اليهود هما نوفومسكى وتولوخ ، باسم (شركة البوتاس الفلسطينية). وازداد عدد المهاجرين إلى فلسطين بحجة وجود أعمال ، ونشط اليهود فى شراء الأراضى .

وقامت فى القدس ونابلس ويافا والخليل وفى سائر أنحاء فلسطين على إثر ذلك (فى شهر آب ١٩٢٩) ثورة ضد الحكومة، وضد الوطن القومى اليهودى معاً .

فاصطدم الفريقان حيثًا التقيا . وقتل من اليهود ١٣٣ ومن العرب ٩١ (سبعة وثمانون منهم مسلمون وأربعة مسيحيون) وجرح من اليهود ٣٣٩ ومن العرب ١٨١ . وكانت أكثر إصابات العرب من الجند . ودمرت ستمستعمرات يهودية تدميراً تاماً .

وأدانت المحاكم ٧٩٧ عربياً بسبب هذه الثورة فحكمت على ٧٠ منهم بالإعدام. وخفض مجلس الملك الخاص حكم الإعدام، فيما يتعلق بسبعة عشر عربياً، إلى السجن المؤبد. وأعدم ثلاثة وهم عطا أحمد الزير، ومحمد خليل جمجوم، وفؤاد حسن حجازى. واليهودى الوحيد الذى حكم عليه بالإعدام بسبب قتله أسرة عربية، وهو موظف فى قوة البوليس، خفض حكمه إلى السجن

<sup>(</sup>١) الكتاب الأبيض رقم ٣٢٢٩ تاريخ تشرين الثاني ١٩٢٨

حمس عشرة سنة . ثم عنى عنه . هذا من ٩٢ يهودياً صدرت بحقهم أحكام مختلفة .

وأرسلت الحكومة لجنة للتحقيق برئاسة السر والتر شو Sir Walter Shaw وثلاثة من الأعضاء يمثلون الأحزاب البريطانية التلاثة ، وهبطت اللجنة مدينة القدس . وبعد أن درست المشكلة الفلسطينية والأسباب التي أدت إلى الفتنة أصدرت قرارها في شهر آذار ١٩٣٠ ( رقم ٣٥٣٠ ) وقد جاء معظمه في صالح العرب . وإليك ملخصه :

١ ــ الفتنة نتيجة حتمية لمخارف العرب. ومخاوفهم ناجمة عن اعتقادهم بأن السياسة المتبعة بشأن الهجرة والأراضى ستؤدى حتما إلى إخضاع العرب التام، وإخراجهم من بلادهم. كما أنها ستحرمهم يوماً من وسائل معيشتهم.

٢ أن هذا الخوف وذاك الاعتقاد سيكونان سبباً في اضطرابات أخرى
 لا بدأن تقع في المستقبل .

س أن الأزمة التي وقعت في سنتي ١٩٢٧ – ١٩٢٨ نشأت في الواقع بسبب قدوم عدد من المهاجرين إلى البلاد أكثر مما تستطيع أن تستوعبه . وهذا ما قاله السر جون كامبل ، أحد الخبراء في مسائل الاستعار الذين عينتهم لجنة الأبحاث العامة المشتركة . تلك اللجنة التي ألفتها الجمعية الصهبونية بالاشتراك مع الزعماء اليهود غير الصهيونيين في أميركا سنة ١٩٢٧ .

٤ \_\_ إذا أجيب اليهود إلى طلبهم وسمح لهم بإدخال ٢٥,٠٠٠ مهاجر في السنة ، فإنهم يصبحون أكثرية في سنة ١٩٤٨ .

يتوق اليهود إلى إيجاد دولة يهودية في فلسطين ، سواء في ذلك المتطرفون والمعتدلون . وإن اختلفوا في الطريق التي يجب السير عليها توصلا لهذه الغاية .

٦ يجب أن تكون الهجرة إلى فلسطين متناسبة مع مقدرة البلاد الاقتصادية
 بحبث لا يصبح المهاجرون عبئاً على أهالى فلسطين – ويجب أن يؤخذ رأى

الهيئات غير اليهودية في مسائل الهجرة .

٧ - أن التدابير التي اتخذتها حكومة فلسطين لحاية حقوق المزارعين العرب ، ومنها قوانين انتقال الأراضي في ١٩٢١ و ١٩٢١ و ١٩٢٩ ، لم تأت بالغاية المتوخاة . فقد بتى عدد كبير من المزارعين ، بسبب انتقال مساحات واسعة من الأراضي العربية إلى أيد يهودية ، بلا أرض يعيشون منها . وفي هذا ما فيه من دليل على تقصير حكومة فلسطين .

۸ منحت بريطانيا العراق والأردن الحكم الذاتى ، وحرمت فلسطين من هذا الحن بسبب وعد بلفور . وهذا ما جعل العرب يعتقدون أن وجود اليهود بفلسطين حجر عثرة فى سبيل تحقيق أمانيهم القومية – وهم يعتقدون اعتقاداً جازماً أن الوعد الذى قطعه مكما هون بالاستقلال يشمل فلسطين .

٩ ـ وقصارى القول أن الشعب العربى فى فلسطين يطالب بحكومة نيابية ، وهو متحد فى طلبه هذا . وأن شعور الأستياء الذى يسوده ناشىء عن حرمانه من حق الحكم الذاتى . وأن هذا الشعور ساعد على وقوع الاضطرابات الأخيرة . إذا يجب على الحكومة أن لا تتجاهل ذلك عند ما تبحث فى التدابير الواجب اتخاذها لاجتناب وقوع مثل هذه الاضطرابات فى المستقبل .

هذا هو ملخص التقرير الذى رفعته لجنة شو إلى الحكومة البريطانية . وبناء على توصية هذه اللجنة هبط القدس بعد قليل (أيار ١٩٣٠) السر جون هوب سمبسون بوصفه خبيراً في مشاكل الأراضى . وبعد أن درس الوضع درساً دقيقاً رفع إلى حكومته تقريراً ، جاء فيه :

١ ــ أن الأراضي التي بيد العرب لا تكفي لسد حاجتهم .

٢ ــ أن الأسرة العربية الواحدة فى فلسطين تحتاج إلى ١٣٠ دونماً من
 الأرض لتتمكن من القيام بأودها ، وهى لا تملك الآن سوى ٩٠ دونماً .

٣ ــ أن الأراضي التي بيد اليهود تزيد على حاجتهم .

٤ ــ أن الأرض التي يشتريها اليهود من العرب تنقى بأيديهم إلى الأبد ،
 فلا يسعونها ، ولا يؤجرونها إلا إلى اليهود . وعندما تؤجر إلى يهودى يشترط عليه
 أن لا يستخدم أى عربى فيها .

عدد البلاد سنوباً ، بالإضافة إلى المهاجرين الشرعيين ، عدد كبير من المهاجرين بطريق التهريب . وهذا يزيد مشكلة الأراضي سوءاً .

وماكاد هذان التقريران يصلان إلى لندن، ويدرسان فيها، حتى أصدرت الحكومة الإنجليزية بياناً أوضحت فيه واجباتها ، والخطة التي تريد أن تسير عليها في إدارة فلسطين وفقاً لصك الانتداب. وقد أسمته (الكتاب الأبيض) ونشرته في عدد ممتاز من الجريدة الفلسطينية بتاريخ ٢٤ تشرين الأول ١٩٣٠ وقد جاء فيه:

١ ــ المقصود من (الوطن القومى اليهودى) فى فلسطين زيادة رقى الطائفة اليهودية ، وليس معناه فرض الجنسية اليهودية على فلسطين إجمالا .

٧ من العبث أن يلح زعماء اليهود على حكومة جلالته كى تسير قى سياستها فيا يتعلق بالمهاجرة والأراضى حسب أمانى المتطرفين من الصهيونيين . فإنها إذا ما فعلت ذلك ، تكون قد أخلت بواحبها إزاء غير اليهود من أهالى فلسطين .

٣ ـ لا يمكن السياح بهجرة يهودية تزيد على مقدرة البلاد الاقتصادية .

٤ ـ أن الوكالة اليهودية ، بموجب المادة ٤ من صك الإنتياب ، حق

النصح والمعونة ، وليس لها حق الاشتراك في حكم البلاد .

ه - يجب ، في الوقت نفسه ، إيجاد الوسائل التي ترفيع المسكان عبر اليهود صيانة تامة ، وأن يتاح لحؤلاء السكان أيضاً الفرصة لتقديم المشورة غير اليهود صيانة تامة ، وأن يتاح لحؤلاء السكان أيضاً الفرصة لتقديم المشورة لحدمة فلسطين فها يتعلق بتلك المصالح .

٦ أن الالتزامات المفروضة في صك الانتداب بشأن الفريةين متساوية .

٧ ــ إن حكومة جلالته ترى أن الوقت قد حان للسير في مسألة منع فلسطين نوعاً من الحكم الذاتى . وبناء على ذلك فهى تنوى أن تشكل مجلساً تشريعياً يتمكن العرب فيه من وضع آرائهم الاجتماعية والاقتصادية أمام الحكومة بوسائل دستورية .

٨ ليس في فلسطين في الوقت الحاضر أية أرض ميسورة لاستقرار المزارعين من المهاجرين الجدد. ومساحة الأراضي المحلولة التي تملكها الحكومة ليست مما يعتد بها.

٩ أن السياسة التي تتبعها الوكالة اليهودية فيا يتعلق بشراء الأراضى واستغلالها وتأجيرها لا تتفق مع التصريح الذي أدلى به المؤتمر الصهيوني في سنة ١٩٢١ بأن الشعب اليهودي يرغب في أن يعيش مع الشعب العربي بصلات صداقة واحترام متبادلين.

١٠ دخل البلاد كثير من الأشخاص دون أن يحصلوا على التأشيرة (الفيزا) اللازمة لدخولهم . كما دخلها وبتى فيها كثيرون ممن سمح لهم بالإقامة المؤقتة فقط . ذلك لأن الحكومة لا تراقب الحدود ومرافق البلاد مراقبة فعالة .

11 - يتحتم على الدولة المنتدبة إما أن تخفض المهاجرة ، أو أن تقفها فى الحالات الضرورية . ذلك لأن المهاجرة غير المحددة تسبب حرمان السكان العرب من الحصول على الأشغال الضرورية لمعيشتهم .

١٢ ــ ليس ثمة أمل في تحسن العلاقات المتبادلة بين الشعبين ؛ لا ،
 ولا في تحقيق الوطن القوى اليهودى ، إلا إذا توطدت الطمأنينة والرفاهية ؛ وبذلك يسود الرخاء والسلام في فلسطين .

هذا ما جاء فى الكتاب الأبيض ، ذكرناه بوجه الإيجاز . ولقد ركدت على أثره (وبعبارة أخرى إثر ثورة العرب فى ١٩٢٩ م) الحركة الصهيونية . وهبط عدد المهاجرين اليهود إلى الحضيض . لا ، بل نزح عن البلاد عدد كبير

من اليهود الذين جاءوا إليها بعد الاحتلال .

ونشطت الحيئات الوطنية العربية للمطالبة بالحكم الله أتى . فراحت تنادى بإلغاء الانتداب ، ومقاومة الوطن القوى اليهودى . وراح العرب يقاطعون اليهود ، ويقاطعون بضائعهم ومنتجاتهم . وكانت القدس مركزاً للحركات الوطنية ، بجميع ألوانها .

ولكن الحكومة البريطانية ما لبثت أن نكصت على عقبيها . إذ أصدر رئيسها آنذاك المستر رمزى مكدونالد بياناً (١٣٣ شباط ١٩٣١) محا فيه بجرة القلم ما جاء في الكتاب الأبيض . وذلك قد جعل العرب يعتقدون أنه لا خير يرجى من الإنجليز . وأن النضال يجب أن يوجه ضدهم قبل اليهود .

واستقال المندوب السامى السر جون تشانسلور من عمله ( ٣٦ آب ١٩٣١ ) إثر هذا النكوص .

فخلمه المندوب الرابع اللفتنانت جنرال السر أرثور غرنفيل واكهوب Lieut - General Sir Arthur Grenfell Wauchope, K.C.B. C.M.G. C.l.E. D.S.O.

ولما هبط هذا القدس في أول أيلول ١٩٣٠ رأى أمامه بلاداً تتقلى على جمر الثورات والقلاقل ، وشعباً مثقلا بالضرائب ، واستياء يشمل جميع الطبقات . فأبدى ، أول ما أبدى ، اهتماماً بالفلاحين ؛ فخفض عنهم الضرائب ، وراح يمدهم بالقروض الزراعية . فما لبث هؤلاء أن لقبوه به (صديق الفلاح) . ولو دروا أن سياسته ستنتهي حتما بإفنائهم وإفناء بلادهم لما فعلوا . إذ أنه في الوقت الذي كان يمد فيه يده اليمني إلى الفلاحين ، كان يمد اليسرى إلى اليهود (١) . فسمح لهم بالهجرة إلى فلسطين ودخلها منهم في السنوات الخمس التي قضاها في هذه البلاد مئتان وخمسون ألفاً . ونشط اليهود ، على عهده ، لشراء الأراضي . وهذا كله أغضب سكان البلاد . فراحوا يتنادون . وعقدوا في جوار الحرم وهذا كله أغضب سكان البلاد . فراحوا يتنادون . وعقدوا في جوار الحرم

<sup>&</sup>quot;Trial and Error" by Weizmann (1)

(كانون الأول ١٩٣١) مؤتمراً إسلامياً حضره عدد كبير من المسلمين : من فلسطين والأردن ، وسوريا ، ولبنان ، واليمن ، والعراق ، ومصر ، والحجاز ، ومن تونس ، وبرقة ، وفارس ، والجزائر ، والمغرب الأقصى ، ومن تركيا ، وتركستان الصينية ، والهند ، والقفقاس ، حتى ومن يوغسلافيا ، ونيجريا ، وجاوا ، وسيلان .

وقرر المؤتمرون ، فيما قرروا ، إيجاد كتلة عربية إسلامية تقف سداً منيعاً أمام مطامع اليهود في الأرض المقدسة ، ومقاطعة جميع المصنوعات الصهيونية في جميع الأقطار الإسلامية ، وتنبيه العالم الإسلامي إلى الخطر الكامن وراء الصهيونية ، وصد تيار الهجرة اليهودية ، ومقاومة بيع الأراضي لليهود ، ودعوة العالم الإسلامي لشرائها ، واستنكار الاستعار بجميع ألوانه في أي قطر من الأقطار الإسلامية ، واعتبار قضية العرب الأرثوذكس جزءاً من القضية العربية .

وكان هؤلاء (أى العرب الأرثوذكس) قد عقدوا فى يافا وقبل ذلك ببضعة أيام (تشرين الثانى ١٩٣١) مؤتمرًا أيدوا فيه المطالب الوطنية . وقرروا ، فيما قرروا ، أن يكون البطريرك عربياً لا يونانياً أجنبياً كما هى الحال . وأن لا يعترفوا بأى بطريرك لا يشترك الشعب فى انتخابه .

وعقدت اللجنة التنفيذية العربية اجتماعاً (١٩٣٣) درست فيه الموقف. وقررت أن تقام في القدس وفي سائر أنحاء فلسطين مظاهرات يعبر فيها الشعب عن سخطه واستنكاره للسياسة القائمة . وما كادت الحكومة تتاتى الخبر حتى أصدرت بلاغاً منعت فيه قيام المظاهرات . إلا أن اللجنة التنفيذية ثبتت في قرارها . لا ، بل إنها راحت تسير في مقدمة المتظاهرين في القدس . واشترك النساء مع الرجال في هذه المظاهرة . وجاء الإنجليز بحرابهم ودباباتهم ، ففرقوا المتظاهرين ؛ بعد أن جرحوا منهم خمسة وثلاثين ، وجرح خمسة من رجال البوليس وكذلك قل عن المظاهرة التي قامت في يافا بعد ذلك ببضعة أيام . تلك المظاهرة وكذلك قل عن المظاهرة التي قامت في يافا بعد ذلك ببضعة أيام . تلك المظاهرة

التي فرقها الإنجليز بالقوة ، بعد أن قتلوا ٣٠ عربياً وجرحوا زهاء مئتين .

وتكهرب الجو ، في أواخر عام ١٩٣٥ ، بسبب به الأراضي وتغلغل النفوذ اليهودي في أداة الحكم ، ولا سيما تيار الهجرة الذي لم ينقطع . وقد دخل البلاد في ذلك العام وحده خُسون ألف يهودي ، فقامت البلاد قومة رجل واحد ، تطالب الحكومة بصد ذلك التيار ، وشعر الجميع بالخطر ؛ فاتحدت الأحزاب، واتفقت كلها على المطالبة بالحكم الذاتي ، ووقف تيار الهجرة الذي طعى على البلاد . ولما لم تلب الحكومة طلبها أعلنت الإضراب العام . ودام الإضراب الذي بدأ في ٢٥ نيسان ١٩٣٦ ستة أشهر كاملة . ووقفت الأعمال خلالها في جميع المؤسسات العربية . في المتاجر ، والمصانع ، والمكاتب، والمدارس ، وفي ميناء يافا ، و في كل مكان . وقد شمل الإضراب وسائل النقل على اختلاف أنواعها .. في المدن والقرى . . فام يذهب العال إلى أعمالهم والتجار إلى متاجرهم . والطلاب والمعلمون إلى مدارسهم . . وامتنع المحامون عن ارتياد دور المحاكم وعن المرافعات والمحاكمات ، إلا إذا دعاهم الواجب لإنقاذ عربي من مخالب السلطة .... وسلم المخاتير أختامهم إلى السلطة ممتنعين عن تلية دعوتها أو الإجابة عن أسئلتها . . . كما امتنع القرويون بوجه عام عن ارتياد الأسواق وعن بيع منتجاتهم وخضرهم . . وأضربت البلديات عن كل عمل ، خلا أعمال التنظيف والتنوير وإيصال المياه إلى المنازل . حتى السجناء ، فقد أضربوا عن العمل . . . كما أضرب رجال البوليس العرب ، فراحوا يطالبون السلطة أن تساويهم بزملائهم البريطانيين من حيث الدرجات والامتيازات ، وفصلهم عنهم بالمرة من حيث الأمر والنهي . . . وراح رجال الدين يعظون الناس في مساجدهم وكنائسهم إلى ما فيه خيرهم

وراج رجال الدين يعظون الناس فى مساجدهم وكنائسهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم .

وقصارى القول شمل الإضراب جميع مرافق البلاد، فلم يستثن منه سوى المطاحن والأفران والمستشفيات والعيادات الطبية والصيدليات .

وأما الصحف فقد اكتفت بالإضراب ثلاثة أيام . ثم عادت إلى الظهور كى ترشد الأمة إلى خيرها ، وتطلعها على ما يعتور سبيلها من عثرات . وكذلك قل عن الموظفين العرب من الدرجة العليا ؛ فقد كتبوا إلى الحكومة مذكرة قالوا فيها إنهم يشاطرون أمتهم في شعورها ، ويطالبون بإعطائها حقها . وعبثاً حاولت الحكومة أن تقنع زعماء الأحزاب كى يعدلوا عن الإضراب ، وينصحوا الناس بالعودة إلى أعمالهم .

واتحدت الأحزاب العربية الفلسطينية كلها: حزب الاستقلال العربي الذي تأسس في ٤ آب ١٩٣٧ وزعيمه المحامي عوني عبد الهادي ... وحزب الدفاع الوطني الذي تأسس في ٢ كانون الأول ١٩٣٤ وزعيمه راغب النشاشيبي ... والحزب العربي الفلسطيني الذي تأسس في ٢٤ نيسان ١٩٣٥ وزعيمه جمال والحرب العربي الفلسطيني الذي تأسس في ١٨ حزيران ١٩٣٥ وزعيمه الحسيني ... وحزب الكتلة الوطنية الذي تأسس في الدكتور حسين فخرى الخالدي ... وحزب الكتلة الوطنية الذي تأسس في ١٩٣٥ وزعيمه الحاميعبد اللطيف صلاح . والأحزاب الأربعة الأولى تأسست في القدس ، وجعلت مقرها الرئيسي فيها . وأما حزب الكتلة فقد تأسس في نابلس ، واتخدها مركزاً لأعماله . وجميع هذه الأحزاب كنت تستهدف خير البلاد . وجاء في برامجها أنها تطلب استقلال البلاد ضمن وحد عربية كبرى ، وتقاوم فكرة الوطن القومي اليهودي ؛ وإن كان بعصها حتلف عن البعض الآخر في بعض الأشكال ووسائل التنفيذ .

ولما جد الجد وأيمن الجميع أن الحكومة الإنجليزية لا تنوى بهم خير وأن فلسطين ضائعة لا محالة إذا لم يتحدوا ، وأعان الإضراب العام ، اتحدوا ، فألفوا لحنة أسموها ( اللجنة العربية العليا ) . ألفوها من السادة : الحاج أمين الحسيني ، راغب النشاشيي ، أحمد حلمي عبد الباقى ، الدكتور حسين الخالدي ، يعقوب فراج ، ألعرد روك ، عوبي عبد الهادي ، عبد اللطيف صلاح ، الحاج يعقوب

الغصين ، جمال الحسيني . وانتخبت هذه اللجنة لرياستها الحاح أمين ، وأميناً للما أحمد حلمي عبد الباقي ، وأميناً لسرها عوني عبد الهادي .

وفى الجلسة الأولى التى عقدتها بتاريخ ٢٥ نيسان ١٩٣٦ أصدرت قرارها بالاستمرار على الإضراب حتى تجاب البلاد إلى مطالبها . ولخصت هذه المطالب بمنع الهجرة اليهودية منعاً تاماً ، ومنع انتقال الأراضى من العرب إلى اليهود ، وإنشاء حكومة وطنية مسؤولة أمام مجلس نيابى .

ودعت اللجنة العليا الشعب بمختلف طبقاته إلى مؤتمر عام ، عقد في القدس بتاريخ ٧ آيار ١٩٣٦ . فأيد المؤتمرون قرار الإضراب ، مضيفين إليه قراراً آخر ، هو الامتناع عن الضرائب . وقد امتنع الناس عن الدفع اعتباراً من ١٥ آيار . فأعلنت الحكومة قانون الطوارئ . واعتقلت عدداً من خيرة شبان البلاد ورجالاتها ؛ فزجت بعضهم في معتقل أقامته في عوجا الحفير قريباً من التخوم المصرية . والبعض الآخر في صرفند على مقربة من الرملة . وزادت قواتها التي كانت ترابط في البلاد ؛ فراح يعسكر فيها عشرة آلاف جندى . وازداد هذا العدد ، بعد قليل ، فبلغ العشرين ألفاً ، تعززهم الطائرات والدبابات ومختلف أنواع الأسلحة والمعدات .

وبعد أن كانت المقاومة العربية منحصرة فى الإضراب ، انقلبت فى شهرها الثانى إلى ثورة علنية . إذ راح الأهلون يصطدمون بالجند حيثا يلتقون . فقطعت أسلاك البرق والهاتف ، وهوجمت القطارات الحديدية ، ونسفت الجسور ، ودمرت أنابيب البترول ، كما دمرت المبائى الحكومية ، وأطلق الرصاص على الجنود واليهود ، وسدت الشوارع بالحجارة ، ورشت الطرق بالمسامير عرقلة لوسائل النقل ، وهوجمت المستعمرات اليهودية فى الليل والنهار . وقد أخليت معظم هذه المستعمرات من سكانها . وما كان اليهود ليستطيعوا السير والتنقل من مكان إلى مكان إلا فى سيارات مصفحة بالفولاذ .

ولم تقف الحكومة حيال ورة العرب هذه وقفة المتفرج . بل إنها أمرت جيشها بالنزول إلى الميدان ، وكان عدده قد ازداد - كما سبق وقلنا - فأصبح مؤلفاً من عشرين ألف مقاتل . وقام هؤلاء بتنفيذ الأوامر التى أعطيت لحم ، ففتشوا العرب فى مدنهم وقراهم ، ونسفوا دورهم ومنازلهم ، وحعلموا كل ما وقعت عليه أيديهم فى تلك المنازل من آلات وأدوات ومن مواد غذائية . وقتلوا وجرحوا عدداً كبيراً من الأهلين : لا فرق فى نظرهم بين مدنى وقروى . بين مسالم وثائر . . وذلك قد حدا بالقرويين لهجر قراهم ، ومعظم الناس لهجر منازلهم وهؤلاء الذين هجروا قراهم ومنازلهم قد اعتصموا بالجبال . فزادوا النار لهيباً . وما كاد يمر مئة يوم على بدء الإضراب حتى كانت نيران الثورة قد ازدادت اضطراماً ، وراح الثوار يتحدون الجند فى كل مكان .

فازداد الموقف حرجاً . وعبثاً حاول المصلحون الذين توسطوا بين الطرفين كي يعيدوا المياه إلى مجاريها . . ومن هؤلاء الأمير حبد الله بن الحسين أمير الأردن ، والمستر دانيال أوليفر وهو رجل إنجليزى من طائفة الفرندز ، ونورى باشا السعيد وزير خارجية العراق . وقد أكد هذا أنه يمثل في وساطته الحكومات العربية التلاث : العراق والمملكة العربية السعودية واليمن . ولكن هذه الوساطات ذهبت أدراج الرياح . إذ أصر الفريقان على عندهما : الإنجليز وكانوا واقعين تحت تأثير اليهود . فلم يشاءوا الانصباع لإرادة الوطنيين . والوله بنون ليسوا بمقتنعين بنزاهة الإنجليز وإخلاصهم . ولقد أتى الإنجليز بنجدات جديدة وضعوها تحت إمرة قائد من رجالم العسكريين. ألا وهو اللفتنانت جنرال ديل . وكان قبل ذلك مديراً للعمليات العسكريين. ألا وهو اللفتنانت جنرال ديل . وكان في الوقت نفسه ، خسمئة مقاتل ينتمون إلى الأقطار المربية الحباورة ، يقودهم فوزى القاوقجى ، وهكذا اكتسبت الثورة شكلا منظاءاً ، ووقف، الفريقان فوزى القاوقجى ، وهكذا اكتسبت الثورة شكلا منظاءاً ، ووقف، الفريقان العرب والإنجليز وجهاً لوجه .

ولقد فرض الإنجليز الأحكام العرفية ، ووضعوا نظام الدفاع موضع التنفيذ، ومنحوا المندوب السامى حق التوقيف والاعتقال والنبى والإبعاد ؛ كما منحوه حق السيطرة على الصحف والمواصلات وجميع أنواع المخابرات وفرض الغرامات ومصادرة الأملاك والأموال وسن القوانين والأنظمة التي يراها كافية لإعادة الهدوء والسكينة.

ولكن هذه التدابير ، على شدتها ، لم ترهب الثوار . بل راحوا يعملون بجد ونشاط وقد اقتتلوا مع الجند حيثا كانوا يلتقون . ووقعت معارك شديدة كانت أشدها تلك التي وقعت في شهال فلسطين ، وفي قطاع الخليل . وأبدى فتيان فلسطين من البطولة والتضحية ما لا يتسع لذكره هذا الموجز . وسنذكره ، ونذكر أسماء الشهداء الأبرار في كتابنا المفصل إن شاء الله . ونريد أن نكتني هنا بالقول إن المعارك ظلت مستمرة بين الجنود البريطانيين والثوار الفلسطنيين إلى أن توسط ملوك العرب : الملك عبد العزيز آل سعود ملك المملكة السعودية ، والملك غازى ملك العراق ، والأمير عبد الله بن الحسين أمير الأردن . وقبلت اللجنة العربية العليا وساطتهم . فأعلنت إنهاء الإضراب والاضطراب اعتباراً من يوم الإثنين المؤلفة ٢١ تشرين الأول ١٩٣٦ .

وهكذا يكون الإضراب قد دام مئة وستة وسبعين يوماً . وبلغت ضحاياه ٢١٥ قتيلا (١٩٦٠ من العرب والباقون من اليهود والجيش) و ١٣١٥ جريحاً (٨٠٣ من العرب والباقون من اليهود والجيش) .

ولقد كان ربح العرب ، رغم خسارتهم فى الأرواح ، عظيما ، إذ أنهم كانوا قبل ذلك مختلفين ، ولما جد الجد اتحدوا . وأيقنت الحكومة ، واليهود معها ، أنه ليس من السهل إخضاعهم .

وانتدبت الحكومة ، بعد ذلك بقليل ، لجنة ملكية ؛ مهمتها التثبت ون أسباب الاضطرابات التي حدثت في فلسطين ، والتحقيق في كيفبة تنفيذ صاك

الانتداب ، ورفع التواصى التى تراها مناسبة لإزالة الظلامات ومنع تكرار الاضطرابات .

وفى ١١ تشرين الثانى ١٩٣٦ جاءت اللجنة يرأسها الاورد بيل . ولكن العرب قاطعوها فى بادئ الأمر فلم يخفوا لاستقبالها . إذ كانوا قد استاءوا من البيان الذى أصدره وزير المستعمرات المستر أورمسى غور ، قبل وصولها بستة أيام ، والذى قال فيه « إنه ليس هنالك أسباب تبرر توقيف الحجرة » . واكنهم عادوا فأصاخوا لنصح ملوكهم ، وعدلوا عن مقاطعتهم . فاتصلوا بها . وأدلوا بآرائهم أمامها كما أدلى بآرائهم اليهود ، والحكومة . وكانت النتيجة أن اعترفت اللجنة بحق العرب ، وعدم إمكان عيش الفريقين ، العرب واليهود ، فى صعيد واحد ، وبضرورة العمل على حل المسكلة عن طريق التقسيم .

ولقد انقضى عهد هذا المندوب (أى واكوب) ، كما ترى ، فى صراع وقلق لم تذق البلاد فيه طعم الراحة ؛ رغم ما فعلته الحكومة أو حاولت أن تفعله من أجل إنعاش الفلاحين وإعفائهم من الضرائب.

ولقد قسمت فلسطين ، على عهده ، إلى ثلاثة ألوية ( ١٩٣١ ) وهى :

١ - لواء القدس ، مؤلف من أقضية القدس ، رام الله ، أريحا ، بيت لحم .
٢ - اللواء الشهالى ، مؤلف من أقضية حيفا ، عكا ، الناصرة ، طبريا ،
صفد ، نابلس ، جنين ، طولكرم ، بيسان .

٣ ــ اللواء الجنوبي ، مؤلف من أقضية يافا ، الرملة ، غزة ، بثر السبع ،
 عوجا الحفير .

Field-Marshal Viscount Gort V.C., تم جاءالفيلد مارشال الفيكونت غورت, V.C., G.C.B.E.D.S.O., M.V.O, M.C.,

تم جاء اللفتنانت جنرال السير ألن غوردن كسغهام حامل الصايب الأكبر لوسام الحام الرفيع التأن من رتبة فارس ، ووسام الخدمة الممتارة من رتبة رفيق D.S.O. ، ووسام الصايب العسكرى . CMG .

جاء في ٣١ تشرين الناني ١٩٤٥ . ولكن أحداً من هؤلاء لم يستطع تهدئة الحال .

إد لم يأل الشعب العربى بفلسطين حهداً عن المطالمة بالحكم الدستورى ، وإلغاء الانتداب ، ومقاومة الرطن الفومى اليهودى ، على عهد المدوبين المتقدم ذكرهم . لا ، بل وطيلة عهد الاحتلال البريطانى (١٩١٧ – ١٩٤٧ م) ولكن جميع الجهود التي بذلت في هذا السبيل ، ذهبت هباء منثوراً . لأن السلطة المنتدبة ، وبعبارة أفصح ، الحكومة الفلسطبنية ، وهي حكومة إنجليزية بحت ، كانت ضالعة إلى أبعد حدود التحيز مع اليهود ، ومؤيدة لهم في مشروعاتهم وأعمالهم الرامية إلى تهويد فلسطين .

وقد كان لها ، ولهم ، ما أرادوا . وسنذكر ذلك بوجه التفصيل فى الجزء الأخير لكتابنا (تاريخ القدس). ذلك الحزء الدى خصصناه لنكبة بيت المقدس والفردوس المفقود . فليرجع إليه من شاء .

## الضرائب فيعهد الاحتلال

وإليك بوجه الإجمال ، بعض المعلومات التي فرضت على السكان في عهد الانتداب(١).

<sup>(</sup>١) يحسن الرحوع إلى ما كتمناه عن الصرائب في العهد التركي ، قبل قراءة هذا الفصل ، لتصبح المقارنة من هذه الناحية ، بين العهدين .

ثبت الإنجليز ، عند احتلالهم البلاد ، الضرائب التي كانت الحكومة العثمانية تجبيها قبل إعلان الحرب . وذلك ببيان أذاعوه على الناس يومئذ . وبدأوا بجباية الضرائب على الطريقة وبالنسبة التي كانت متبعة من قبل ، اعتباراً من اليوم الأول من شهر آذار ١٩١٨ . هذا بعد أن ألغوا(١) جميع البقايا عن جميع الضرائب التي استحقت للخزينة قبل ذلك التاريخ . وقد استثنوا من هذا الإلغاء الضرائب التي كانت في العهد التركي تحصل باسم الديون العمومية . وقد ألغوا إلغاء "تاماً فريبة صيد الأسماك ، وبدل التمتع ، وبدل العسكرية ، وبدل السخرة ، أي تشغيل الشباب المكلفين بإنشاء الطرق من غير أجر .

واستبدل الإنجليز ضريبة الويركو والمسقفات ، تلك الضريبة التركية ، بضريبة الأملاك على المدن ( ١٩٢٨) وراحوا يحصلونها بنسبة ١٠٪ من قيمة الإيجار الصافي السنوى للأملاك الواقعة في المدن . كما استبداوا ضريبة العشر التي كانت تجبي من المزارعين عن حاصلاتهم الزراعية بضريبة الأملاك في القرى ( ١٩٣٥) . وهذه الضريبة فرضت على الأراضي حسب جودتها وأصنافها والغاية الزراعية التي خصصت من أجلها . ولقد صنفت الأراضي من أجل ذلك أصنافاً مختلفة . وفرض على كل صنف مبلغ معين . فالأرض من الصنف الأول ، مثلا ، وهي المخصصة لزراعة البرتقال والليمون وسائر أنواع الحمضيات ، فرض على صاحبها أن يدفع عن كل دونم منها ٥٢٥ ملا . والموز ٥٢٠ ملا . والأراضي الواقعة تحت الماء ١٦٠ ملا (؟) وهكذا تسير النسبة المقررة في انخفاض حسب نوع الأرض من ٤٠ إلى ٣٥ ملا . ٣٠ و ٥٥ و ٢٠ و ١٨ انخفاض حسب نوع الأرض من ٤٠ إلى ٥ من الأرض لا تستغل إلا قليلا . فقد أعفيت من هذه الضريبة إعفاء "اماً .

وأعلن الإنجليز في أوائل احتلالهم لهذه البلاد (١٩٢١) المسكوكات (١) (النظام الاقتصادي في فلسطين ) للأستاذ سعيد حماده ص ٦٧٨ . وأوراق النقد المصرية نقداً قانونياً . كما أعلنوا الايرة الإنجليزية الذهب أيضاً نقداً قانونياً . وظل الأمر كذلك حتى عام ١٩٢٧ حيث استبدل النقد المصرى بنقد فلسطيني وضربت في لندن عملة فلسطينية .

وبلغت ضريبة الأملاك التي جمعت من مدينة القدس في آخر سنة من سنى الاحتلال (١٩٤٧) ثلاثة عشر ألف جنيه فلسطيني ، وأما ضريبة الأملاك التي جمعت من قراها فقد بلغت في تلك السنة سبعة عشر ألف جنيه .

و بالإضافة إلى النوعين المتقدمين من الضرائب المباشرة ضريبة ثالثة ، تسمى ضريبة الحيوانات ، فقد فرض الإنجليز على كل رأس من الغنم والماعز ٤٨ ملا ومن الجال ١٢٠ ملا ومن الخنازير ٩٠ ملا .

وهناك الضرائب غير المباشرة كالرسوم الجمركية ، ورسم التمغة ( الطوابع ) ورسم المكس . وهذا يفرض على عيدان الكبريت ، والملح، والتبغ ، والخمر .

وهناك أيضاً الرسوم التي تجبى عن الرخص -- كالرخص التي تعطى لتعاطى المهن ورخص النقل على الطرق ، وكذلك قل عن رسوم المحاكم ، ورسوم المهن ورخص الأراضي ومسحها ، ورسوم الجوازات . وما إلى ذلك من الرسوم التي لم نر لزوماً لذكرها بالتفصيل في موجزنا هذا . وإن كنا قد ذكرناها مطولة في كتابنا المفصل ، فليرجع إليه من يشاء .



# البابالتادس

أخبار عن القدس في مختلف العصور .

أسماء القدس \_ أسوار القدس \_ زلازل القدس \_ مياه القدس



## أسماء القدس

للقدس عدة أسماء ، سميت بها على مر الدهور ، تبعاً للأمم والشعوب التي استوطنتها . ومن هذه الأسماء :

(دبيبوس) نسبة لليبوسيين . فقد ورد هذا الاسم فى سجلات الفراعنة هكذا (يابيثى) . وأسماها الكنعانيون (أوروسالم) أى مدينة السلام . وعرفها الفراعنة بهذا الاسم أيضاً . ولهذا يعتقد الكثيرون أنها كنعانية الأصل .

وقيل إن (أورو ــ سالم) بابلية الأصل آرامية (١) وسواء كان أصل هذا الاسم كنعانياً أو آشورياً أو بابلياً منحدراً عن الآرامية ، فإن التسمية العبرية التي عرفت فيا بعد وهي (أورشليم) مشتقة عنها . وأن القول بأن هذا الاسم عبراني زعم باطل . .

ذكرها الفيروز آبادى فقال إن شلم ، شليم ، شلم . اسم البيت المقدس . وقال ياقوت إن شاعراً من شعراء الجاهلية أسماها «أورسلمو» . ولكنا لم نعشر على هذا الاسم فى الكتب ؛ لا ، ولا قرأنا الشعر الذى ذكره فى هذا الصدد ومن أسمائها (مدينة داود) و (صهيون) . وأسماها اليونانيون (يروساليم) . وأضفى عليها المؤرخ اليهودى يوسيفوس حلة هيلينية ، فأسماها (هيروسلما) . وكانت فى أوائل الفتح الرومانى تدعى (هيروسلما) . ثم صارت (هيروساليا) . وعندما حاصرها ومن هنا أخذت الأمم الأوربية اسمها المعروف (جيروسالم) . وعندما حاصرها تيطس (٧٠م) كان الرومان يسمونها (سوليموس) . وفي عام (١٧٥م)

(1)

The Egyptian Empire in Asia

سمعناهم ينادونها ( سوليما ) . وسماها المكابيون ( يروسوليما ) .

وفى سنة ١٣٩م أسماها الإمبراطور أدريانوس (إيليا كابيتولينا). وظلت تعرف بهذا الاسم (إيليا) حتى أوائل الفتح الإسلامى. وكذلك سميت فى العهدة العمرية. قال ياقوت (١): إن (إيلياء) و (الياء) اسم لبيت المقدس. ومعناه بيت الله .

قال الفرزدق:

وبيتان: بيتالله نحــن ولاته وقصر بأعلى إيلياء مشرف وقال صاحب مثير الغرام إن من أسمائها : إيليا ، إليا ، إيلياء .

وجاء فى إتحاف الأخصا أن من أسمائها : (بيت إيل) ومعناه بيت الرب . ومن أسمائها (٢٦) ( القرية ) ، وإلى ذلك تشير الآية :

(ادخلوا هذه القرية ، فكلوا منها حيث شئم رغداً ، وادخلوا الباب سجداً ، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم ) . ومنها (الأرض المباركة) وإلى ذلك تشير الآية : (ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ) . ومنها (الساهرة) جاء في الآية : (فإذا هم بالساهرة ) .

ومن أسمائها : (بيت المقدس) (٢٦) و (البيت المقدس) (٤) و (الأرض المقدسة) .

روى أن مروان بن الحكم قال يوماً للفرزدق:

قل للفرزدق والسفاهة كاسمها إن كنت تارك ما أمرتك فاجلس ودع المدينة إنها محذورة والحق بمكة أو ببيت المقدس

<sup>(</sup>١) (معجم البلدان) س ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) (انحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى) للسيوطي ١٢ – ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) (التاريخ الكبير) لابن عساكر ص ٥٠ .

<sup>( ؛ )</sup> ابن حجر المسقلاني . والأساذ عيسي إسسكندر المعلوف في ( مجلة المقتبس) ج ٨ ص ٤٧٥ه

وذكر ابن حجر العسقلاني البيت المقدس في شعره فقال :

إلى البيت المقدس جثت أرجو جنان الخليد نزلا من كريم قطعنا في مسافته عقباباً وما بعيد العقاب سوى النعيم ومن أسمائها: (المسجد الأقصى) وفي ذلك نزلت الآية الكريمة: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله). ومنها: (الزيتون). وفي ذلك نزلت الآية (والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين). قال ابن عساكر نقلا عن ابن عباس: وإن التين بلاد الشام، والزيتون بلاد القدس، وطور سينين الجبل الذي كلم الله موسى عليه. وهذا البلد الأمين مكة».

ومن أسمائها: (القدس) قال الأستاذ عيسى إسكندر المعلوف فى الجزء الثانى من مجلة المقتبس ما يلى: «ولعل أقدم من ذكرها بهذا الاسم المطران سليان الغزى أسقف غزة والشام حوالى القرن الرابع عشر للميلاد. إذ قال: أيدعوك للقدس الحيال الذى يسرى فهل لك فى ترك الزيارة من عدر . وأما أنا فأقول: إن المؤلفين العرب ذكروا (القدس) فى مؤلفاتهم قبل ذلك التاريخ بزمن طويل. فقد ذكرها أبو العلاء المعرى فى شعره ( ٩٤٥ ه ١٥٠ م) التاريخ بزمن طويل. فقد ذكرها أبو العلاء المعرى فى شعره ( ٩٤٥ ه ١٥٠ م) واخلع حذاك إذا حاذيتها ورعاً كفعل موسى كليم الله فى القدس والعماد الأصفهانى كتاب اسمه (الفتح القدسى فى الفتح القدسى) واخلع مداك الأبى الفرج التميمى المعروف بابن الجوزى كتاب اسمه (فضائل القدس) ١٢٠٠ م. ولأبى الفرج التميمى المعروف بابن الجوزى كتاب اسمه (فضائل القدس) ١٢٠٠ م. وللقاضى أمين الدين بن هبة الله الشافعى (الأنس فى فضائل القدسى) ١٢٠٠ م. ولشهاب الدين بن سرور المقدسى (مثير الغرام فضائل القدس والشام) ١٣٦٣ م. ولمحمد بن إسمق القدسى كتاب اسمه فضائل ناويخ القدس والشام) ١٣٦٧ م. ولمحمد بن إسمق القدسى كتاب اسمه وتاريخ القدس والشام)

هذه وعيرها من الكتب تدلنا على أن اسم القدس كان معروفاً منذ أوائل الحكم الإسلامى فى هذه البلاد . وقد احتفظ الأتراك فى بادئ الأمر باسم (القدس) . ثم أضافوا إليها وصف الشرف فراحت تعرف باسم (القدس الشريف) . وعرفت بذلك طيلة وجودهم فى البلاد (١٥١٧ – ١٩١٧ م) .

ومهما قيل في أسمائها ، فإنها تستحق القول الذي قاله فيها أمير الشعراء شوقي :

بلد على أرض الهـــدى وسمــائه المجد حائطه ورأس بنــائه بلد بنــوه الأكرمون قبورهم وقصورهم وقف على نـــزلائه

## أسوار القدس

هناك سور حول القدس القديمة ، له تاريخ شائك وقديم . وقد لا نعدو الحقيقة إذا قلنا إنه قام حول القدس ، وعلى مر الأجيال ، عدة أسوار لا سور واحد(١) . فما من أمة دخلتها إلا فكرت فى تحصينها ، وإقامة الأسوار حولها . ذلك لأنها كانت ، على مر العصور ، محط أنظار الجيوش والغزاة الفاتحين .

ولقد حدثنا التاريخ أن أول من فكر فى بناء السور حول المدينة هم (اليبوسيون) . فقد كان ذلك حوالى ٢٥٠٠ قبل الميلاد . ولا صحة للقول بأن السور الأول من صنع داود ، أو من صنع ولده سليان . وكل ما فعله داود وسليان أنهما رمما الجزء الذى كان اليبوسيون قد بنوه من قبلهما . وكان عليه يومثل ستون برجاً . وكان يمتد من الأحياء الغربية فى البلدة القديمة (باب الخليل وحى الأرمن والنبى داود) حتى التلال الواقعة شرقى الحرم .

Palestine Past and Present by L. Valentine. P. 33. (1)

هذا هو السور الأول :

ولقد خرب جانباً منه (یهوآش بن یهوآحاز) ملك إسرائیل ، یوم تغلب هذا علی أمصیا ملك یهودا سنة ۷۹۰ ق م .

وأما السور الثانى فقد بناه الملك (منسه) أثناء الاحتلال الأشورى (٦٤٤ق.م) ولقد ضم هذا السور الأحياء التى أنشئت بعد العهد اليبوسى ، ومنها المواضع التى تقوم عليها الآن حارة النصارى والواد . وكان عليها أربعة عشر برجاً . ويظهر أن هذا هو السور الذى كان حول القدس عندما احتلها نبوخذ نصم فهدمه (٥٨٦ ق . م)

ولقد استغل نحاميا الفرصة فى زمن الفرس ، فبنى ( 123 ق م ) ما تهدم من السور . وكان يومئذ يحيط بجبل صهيون وبجبل موريا من الشرق حيث يقوم الحرم الآن . بناه ليلا وفى حذر شديد . ذلك لأن سكان البلاد المجاورة (١) من حورونيين وعمونيين وغيرهم ما كانوا راضين عن عمله ، ولقد قاوموا مشروع فحاميا من حيث تعمير السور . وكان اليهود يخشون بطشهم . ولولا حراب الفرس التى كانت تحمى اليهود لما تم بناء السور فى ذلك الحين .

وعندما احتل بطليموس الأول القدس دك جانباً من سورها (٣٢٠ ق . م) وأتى وعندما احتلها أنطونيوس إبيفانوس دك جانباً آخر منه (١٦٨ ق . م) وأتى الفاتح الرومانى بومبيوس (٣٣ ق م) على ما تبتى منه . وفى قول إن بعض أجزاء السور الذى بناه نحاميا ظلت قاعمة حتى زمن هيرودس الملك . فأضاف إليها هذا بعض الأبراج ليتى بها قصره ، وكان يقوم فى البقعة التى تقوم عليها الآن كنيسة المسيح وثكنة البوليس ودير مار يعقوب .

وأما السور الثالث فقد شرع اليهود في بنائه في العهد الروماني في زمن

<sup>(</sup>١) (هيكل سلمان ) ليوسف الحاج ص ١٤٨.

الحاكم هيرودس أغريبا (٣٧ – ٤٤ للميلاد). غير أن إمبراطور الرومان قلوديوس منعهم من متابعة العمل يومئذ. فأتموا بناءه أثناء حصار تيطس (٧٠م). ولقد ضم هذا السور ، بالإضافة إلى الأحياء التي ذكرناها في السطور المتقدمة ، الأحياء التي تحيط بمدارس الفرير عند الباب الجديد وقبور السلاطين وباب الساهرة وما يلي ذلك وكان له تسعون برجاً. ودمر جانب من هذا السور من لدن تيطس (٧٠ م) والجانب الآخر من لدن أدريانوس (١٣٥ م). وإنك لترى في يومنا هذا بقاياه في مواضع مختلفة على مقربة من مدرسة المطران على طريق نابلس ، ومن بقاياه أيضاً الباب ذو القوس المدفون عند باب العمود.

وأقامت الملكة أفدوكسيا ، زوجة الملك تيؤدوسيوس ( ٤٣٨ – ٤٤٣ م ) سوراً جديداً حول المدينة . وقيل إن هذه الملكة أدخلت قرية سلوان في السور الذي بنته . ولقد دك الفرس هذا السور عندما احتلوا القدس ( ٢١٤ م ) . وقبل أن تسقط هذه في يد الصليبيين أرجع السور إلى ما كان عليه في زمن أدريانوس . وعمره الصليبيون حوالي القرن الثاني للميلاد . كما عمره صلاح الدين عندما فتح المدينة ( ١١٨٧ م ) . وجدد أبراجاً حربية من باب العمود إلى باب الخليل ، وحفر خندقاً حوله : وكان يشرف على العمل بنفسه وكثيراً ما ممل الحجارة على كتفه . وقد استخدم في تعمير السور عدداً من أسرى الفرنجة (١٠ . وفي سنة ( ١٢١٩ م ) هدم الملك المعظم عيسي جزءاً كبيراً من السور . كما خرب الأبراج كلها خشية أن يستولي الفرنج عليها . ولما دارت مفاوضات الهدنة بين المسلمين والصليبيين ( ١٢٢١ م ) اشترط الصليبيون أن يدفع المسلمون خسمئة ألف دينار ليعمروا بها السور ، فرفض المسلمون ذلك ، ورجع القتال .

<sup>(</sup>١) (الأس الجليل) للقاضي مجير الدين ج ١ ص ٣٣٨.

ولما عقدت الهدنة بين الملك الكامل والإمبراطور فردريك (١٢٢٨ م) ، وكان من شروطها تسليم القدس إلى الفرنج ، اشترط الملك ألا يعمروا السور الذى خربه الملك المعظم عيسى .

ولقد رمم السور فى بعض نواحيه فى أيام الملك العادل زين الدين ( ١٢٩٥ م ) . وألسور الذى نراه ( ١٢٩٥ م ) . والسور الذى نراه فى يومنا هذا هو الذى جدده سليان القانونى ، ودامت عمارته خمسة أعوام ( ١٥٣٦ - ١٥٤٠ م ) . وأضاف إليه عدداً من الأبراج . وهناك فوق الأبواب كتابات منقوشة على الجدران تشير إلى ذلك .

وجما يؤثر عن السلطان سليمان الحبر الذي يتناقله الأبناء عن الآباء من أنه (أي السلطان سليمان) أمر بقطع رأس المهندس الذي عمر السور ، لأنه لم يدخل فيه مقام النبي داود . وأخذ بعض كتاب الفرنجة عنهم هذه الأسطورة. فذكروها في مؤلفاتهم .

ويظهر أن جدران الخندق الذي بناه صلاح الدين ، تهدمت مع الزمن فجدد بناءها ( ١٧٣١ م ) السلطان محمود بن السلطان مصطفى خان من آل عثمان .

وعلى ذكر السور نقول إن له فى يومنا هذا أربعة وثلاثين برجاً وسبعة أبواب هى :

باب الأسباط (من الشرق). باب الساهرة وباب العمود (من الشمال). الباب الجديد (من الشمال الغربي). باب الجليل (من الغرب). باب النبي داود وباب المغاربة (من الجنوب). وكانت هذه الأبواب حتى أواسط القرن التاسع عشر تغلق عند غروب الشمس ، وتفتح مع الفجر. ولما شرع الناس في بناء المنازل خارج السور (وكان ذلك حوالي سنة ١٨٥٨ للميلاد) فتحت

لأبواب . وراح الناس يغشونها ليلا ونهاراً .

إنه بوضعه الحالى متين للغاية . محيطه ميلان ونصف الميل ، طوله من الشيال ٣٩٤٠ قدماً ومن الشيال ٣٩٤٠ قدماً ومن الغرب ٢٠٨٦ قدماً وأما ارتفاعه فيتراوح بين ٣٨ قدماً و ٤٠ قدماً .

#### زلازل القدس

نزلت بالقدس ، من جراء قدسيها وتكالب الأم على امتلاكها ، نكبات وحروب كثيرة . وكأن تلك النكبات والحروب ما كانت تكفى لإزهاق أرواح سكانها ، فقد حبها الطبيعة أيضاً بعطفها ، فصبت عليها الزلازل مراراً عديدة . وكانت هذه فى بعض الأحايين تأتى شديدة ؛ فتدكها دكاً ، وتجعل عاليها سافلها . كالزلزال الذى حدث عام ٧٨٠ قبل الميلاد . والذى ذكره يوسيفوس فقال إنه شق الجبل فغارت الطرق ، واندكت الأبنية (١) .

والزلزال الذى حدث عام ٣١ ق م على عهد هيرودس الملك . فقد ذكره جورج آدم سميث (٢) فقال إن هذا الزلزال أتى على عدد كبير من المواشى والأبقار . ومات تحت الأنقاض قرابة عشرة آلاف شخص .

وكذلك قل عن الزلازل التي حدثت بعد الميلاد في ٣٦٧ ــ ١٩٩ ــ - ٢٥١ ــ ٢١٢ ــ ٢٥٠ ــ ٧٧٠ ــ ٧٥٠ ــ ٢٥٨ ــ ٢٥٨ ــ ٢٥٠ ــ ٩٦٥ ــ ٩٦٥ ــ ١٠٦٩ ــ ١٠٦٩ ــ ١٠٦٩ ــ ١٠٦٩ ــ

<sup>&</sup>quot;The Antiquities of the jews by josephus. ( )

<sup>&</sup>quot;The Historical Geography of the Holy-Land" by George Adam Smith. ( Y )

19.1 - 0.11 - 1114 - 1144 - 1174 - 1104 - 1104 - 1104 - 1104 - 1104 - 1104 - 1104 - 1104 - 1104 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 1004 - 10

وأهم هذه الزلازل هو الذى حدث عام ٧١٢ م . إذ دام فى القدس وفى سائر أنحاء الشام زهاء أربعين يوماً . وأما الزلزال الذى حدث عام ١١٣٨ م ، فقد شمل معظم الكرة الأرضية ، وليس القدس وحدها . وتكررت الزلازل فى تلك الفترة من الزمن بشكل مخيف قرأنا عنه الشيء الكثير فى (مرآة الزمان) وفى ( النجوم الزاهرة ) . وفى كتب التاريخ ( ) .

وأما الزلزال الذي حدث عام ١٢٢٠ م ، فقد عم بلاد الشرقين الأوسط والأدنى ، وخرب ما لا يحصى من الدور . وقتل من جرائه زهاء مليون ومئة ألف نسمة . وكذلك قل عن الزلزال الذي حدث في عام ١٤٩٦ م . فقد ذكره عجير الدين فقال إنه لم يترك بيتاً علوياً في بيت المقدس إلا هدمه .

وحدث فى القدس عام ١٧٥٩ م زلزال تهدم من جرائه معظم ما فيها من منازل وعدد كبير من القرى والقلاع . ويذكر أبناء الجيل الحاضر ، ولا شك ، الزلزال الذى حدث فى عام ١٩٢٧ والذى قتل من جرائه خلق كثير وخربت أملاك واسعة . وتبرع سكان بيت المقدس بأحد عشر ألف جنيه للفقراء وأصحاب الأملاك الذين تخربت منازلم . وكذلك قل عن الزلزال الذى حدث بعد ذلك بعشر سنين : ١٩٣٧ .

<sup>(</sup>١) (مرآة الزمان) لسبط بن الجوزى و ( النجوم الزاهرة) لافي المحاسن تغرى بردى ( الأنس الجليل ) للقاضى (وكشف الصلصلة عن وصف الزلزلة) للشيخ جلال الدين السيوطى و ( الأنس الجليل ) للقاضى مجير الدين الحنبل .

#### مياه القدس

عرفت القدس منذ القدم بندرة مائها . وكان تزويدها بالماء ، على مر العصور ، أمراً إداً . ذلك لأنها قائمة على تلال مرتفعة لاينبع الماء فيها . وكان جل اعتمادها فى العصور الغابرة على مياه الأمطار وعلى الينايبيع الضئيلة الواقعة فى سلوان(١) .

ومن هذه الينابيع :

(عين أم الدرج). ذكرها أبو العلاء المعرى في شعره فقال٢٦):

وبعين سلوان التي في قدسها طعم يوهم أنه من زمــزم. ومنها : (بركة سلوان) إلى الجنوب من عين أم الدرج . و (البركة التحتانية) إلى الجنوب الشرقي من بركة سلوان ويسمونها البركة الحمراء . و (بئر أيوب) على بعد ألف قدم من البركة الحمراء . ومنها يتفجر الماء

و ربير أيوب ) على بعد ألف عدم من البراقة المحمراء . ومها يتفجر الما. في فصل الشتاء .

ومنها : (عين اللوزة) على بعد خمسمئة متر من بئر أيوب إلى الجنوب . وفى القدس صهاريج كثيرة ، لاتكاد تحصى ، تتجمع فيها مياه الأمطار . وفيها برك كبيرة أيضاً حفرها الأقدمون لهذه الغاية .

ومن هذه البرك : بركة ماملا . وبركة السلطان . وبركة حزقيا . وبركة إسرائيل .

<sup>(</sup>١) قرية واقعة إلى الشرق الجنوبي من القدس ، وعلى قيد بضع خطوات منها . لا ، بل إنها تكاد تعتبر اليوم حياً من أحيائها .

<sup>(</sup>٢) من مقالَ للأستاذ المرحوم إسعاف النشاشيبي في العدد ١٤ من جريدة (الوحدة) بتاريخ ١ شوال ١٣٦٤ هـ ( ١٩٤٥ م ) .

أما (بركة ماملا) فإنها أقدم هذه البرك عهداً وأكبرها حجماً وأكثرها شهرة . إنها واقعة غربى المدينة . ولقد ساير تاريخها تاريخ المدينة فى جميع أدوارها . إنها تعنى (ماء ميلو) . وميلو اسم الحى الذى نصب فيه سليان ملكاً (١٠١٥ ق . م) وهو المكان الدى عسكر فيه سنحاريب ملك الأشوريين عندما هبط القدس (٧١٠ ق . م) وهو المكان الذى ألتى فيه الفرس بجثث المسيحيين الذين قتلوهم عند احتلالهم المدينة (٢١٤ م) . وفي هذا المكان دفن عدد كبير من الصحابة والمجاهدين الذين اشتركوا في الفتحين : العمرى عدد كبير من والصلاحي (١١٨٧ م) .

وأما (بركة السلطان) فإنها واقعة بين الخليل ومحطة السكة الحديدية ، على طريق بيت لحم ، وعلى بعد بضع مئات من الأمتار من سور المدينة . لا نعرف متى أنشئت ؟ أو من الذى أنشأها ؟ وإنما نعلم أنها عمرت فى زمن الملك الظاهر برقوق ( ١٩٩٨ م ) وفى زمن السلطان سليان القانونى ( ١٩٣٨ م ) . وأما (بركة حزقيا) فإنها واقعة بين سويقة علون وحارة النصارى ، على بعد مئتى متر من القلعة إلى الشهال الشرقى . وتسمى أيضاً بركة البطرك وبركة حارة النصارى . سميت كذلك لأن الذى أنشأها هو الملك حزقيا . أنشأها حارة النصارى . سميت كذلك لأن الذى أنشأها هو الملك حزقيا . أنشأها داخل السور عام ( ٧٠١ ق م ) ليتمكن من مقاومة الأشوريين الذين جاءوا فحاصروا المدينة بقيادة سنحاريب . وهى الآن وقف على الخانقاه الصلاحية (١٠) . ومنها ( بركة إسرائيل ) بين باب الأسباط وباب حطة ، وكانت قديماً تدعى بركة الضأن ، أو بركة الغنم .

ولقد اهتم الرومان بمشروع المياه . وهم أول من فكر فى تزويد القدس بماء العروب . فأنشأوا القناة الرومانية المعروفة . ولقد تم ذلك على عهد هيرودس (٣٠ ق م) إذ جر هذا مياه العروب إلى برك سليمان عبر قناة حجرية شقها

<sup>(</sup>١) (الأنس الجليل) لمجير الدين . ص ٤٠٩ .

بين الصخور . وألمت بهذه القناة مع الزمن عوامل الخراب . فأراد الوالى الرومانى بيلاطس بونتيوس أن يعمرها (٢٦ – ٣٦ ق . م) فلاق من اليهود ما لاق من الصعاب فى سبيل تنفيذ مشروعه (١) . فقاتلهم . وقمع ثورتهم بشدة . ووضع يده على أموال هيكلهم ، وبهذا تمكن من تعمير القناة . وهناك من يقول (٢) إن بيلاطس هذا هو المنشئ الأول لهذه القناة .

وهناك قناة أخرى أنشأها الرومان فى أواخر القرن الثانى للميلاد ( ١٩٥ م ) . أنشأها الإمبراطور سبتيموس سفيروس . وهى قناة حجرية قطرها ٣٨ سنتيمترآ . وخربت القناتان الرومانيتان مع الزمن . ولا سيا عندما هجرت القدس بعد تخريبها من لدن تيطس ( ٧٠ م ) وأدريانوس ( ١٣٥ م ) .

ولما استعادت القدس أهميتها في الفتح الإسلامي ، راح المسلمون يهتمون بأمر تزويدها بالماء . ويقول المستر بودزي مدير مصلحة الأشغال العامة بحكومة فلسطين في تقريره ذي الرقم ١٨٠ بتاريخ حزيران ١٩٣٨ م : إن مشروع الماء على عهدهم كان متيناً إلى درجة أن الصليبيين عندما حاصروها قاسوا أشد العذاب من جراء العطش وقلة الماء بينها كان سكان القدس أنفسهم في مأمن من هذه الناحية . وكانت لديهم في داخل المدينة مقادير وافية من الماء .

ظلت القدس بعدئذ تستقى الماء من برك سليان بوساطة قناة عرفت بقناة السبيل . ولقد عمرت هذه القناة مراراً على يد الماليك . فذكرها المقدسي ( ٩٨٥ م ) وناصرى خسرو ( ١٠٤٧ م ) . وقد اهتم بتعميرها السلطان الملك العادل ( ١٢٠٢ م ) . والملك الظاهر بيبرس ( ١٣٦٦ م ) . والملك الظاهر برقوق ( ١٣٨٧ م ) . والملك الظاهر الناصرى ( ١٣٨٧ م ) . والملك الظاهر المقوق ( ١٣٨٧ م ) . والملك المقاهر المناهد الم

<sup>(</sup>۱) رسائل بيلاطس ص ۹۰ – ۱۰۲.

<sup>&</sup>quot;Guide to Beithlehem" by R.W. Hamilton, PP. 34-35. ( 7 )

<sup>(</sup>٣) (السلوك في معرفة دول الملوك ) للمقريزي ج ٢ ص ٣٠٢.

خوشقدم ( ١٤٦٠ م ) . والملك الأشرف قايتباى ( ١٤٨٣ م ) .

ولقد أعار الأتراك العثمانيون مشكلة الماء عناية خاصة ، فعمروا القناة المتقدم ذكرها فى زمن السلطان سليان (١٥٣٧ م) ، وهو الذى أنشأ معظم السبل الكائنة فى المدينة وفى أطراف الحرم . والسلطان مراد الرابع (١٦٢٢ م) ، وعلى عهده جددت عمارة (سبيل شعلان) ، وبنيت القلعة الواقعة على طريق الحليل بقصد حماية برك سليان وتأمين وصول الماء إلى القدس .

وعمرت قناة الماء أيضاً على يد متسلم القدس كنج أحمد أغا (١٨١٢ م). وعلى يد متصرفها كامل باشا (١٨٥٦ م). وفي عام المعتفل بوصول مياه أرطاس إلى بركة السلطان في حفل حضره كبار رجال الحكومة وحمهرة من رؤساء الشعب.

بقى أن نعلم أين تنبع المياه التى تحملها إلينا هذه القناة . هناك (وادى العروب) وقد تقدم ذكره . إنه واقع بين الحليل والقدس وعلى بعد ٢٧ كيلو متراً من الأخيرة . ينبع الماء فيه من عدة عيون هى : (١) فريديس (٢) عد المزرعة (٣) الفوار (٤) عين البص (٥) عين البرادة (٢) عين الدلبة (٧) عين قوزيبا . وهناك (وادى البيار) إنه عند الكيلو (٦) عين الدلبة (٧) عين فاغور (٤) خربة القط (٥) عين العصافير . العد (٣) عين فاغور (٤) خربة القط (٥) عين العصافير .

وهناك أيضاً (البالوع ) إنه فى السهل الواقع شرقى الحضر عند الكيلو ١٣ على طريق الخليل . وهناك (عيون أرطاس) وهى أربعة :

(١) عين عطن (٢) عين الفروجة (٣) عين صالح (٤) عين البرك .

إن المياه التى تتفجر من هذه العيون تنصب فى ( برك سليمان ) . خلا عين عطان فإنها لا تنصب فى البرك بل تسيل فى القناة رأساً . وعدد هذه البرك ثلاث . ويدفع الماء منها بمضخات وآلات حديثة ، ويسيل فى أنابيب ، بعضها

حجرية والبعض الآخر حديدية ، فيصل إلى القدس .

ظلت القدس تستى الماء عن طريق برك سليان حتى عام ١٩٢٦ م . ولا كثر عدد السكان ، راحت الحكومة تبحث عن ينابيع جديدة ، ووجدت ضالتها في (عين فارة) على بعد ١٤ كيلو متراً من القدس إلى الشهال الشرق . فجرت مياهها للقدس ، وفي عام ١٩٣١ م عززته بالماء من (عين الفوار) على بعد ستة كيلو مترات من عين فارة إلى الشرق . وفي عام ١٩٣٥ م راحت تستى الماء من (عين القلط) . ورغم أن مقادير المياه التي كانت تصل إلى القدس من هذه العيون بلغت في عام ١٩٣٥ م (١٩٣٠،٠٠٠، ١٩٣٥ غالوناً) فإن القدس لم تتخلص من ذل العطش بسبب ازدياد عدد سكانها واتساع العمران . ولهذا فكرت الحكومة أن تحل المشكلة عن طريق (رأس العين) ويتلخص هذا المشروع بالكلهات الآتية :

(رأس العين) تبعد عن القدس ٣٧ ميلا وهي إلى الشهال الغربي منها .
إنها أعلى من سطح البحر بعشرين متراً وأقل انخفاضاً من القدس بـ ٢,٧٥٠ متراً . فبها نبع غزير ، ينبع منه ألف غالون من الماء في الساعة الواحدة . وماؤها عدب للغاية . ولقد تمكنت الحكومة من جر الماء من هذه العين إلى القدس سنة ١٩٣٥ م . وذلك في أنابيب طولها ستون كيلو متراً ، وقطرها القدس سنة ١٩٣٥ م . وذلك في أنابيب طولها ستون كيلو متراً ، وقطرها النبع ومدينة القدس أربع محطات ، في كل واحدة منها ثلاث مضخات ضخمة المدفع الماء : الأولى عند (رأس العين) والثانية في (اللطرون) والثالثة عند (باب الواد) والرابعة في (قرية ساريس) . ولقد أنفقت الحكومة على هذا المشروع ، وتربة بالنبع حتى مدخل المدينة ، وفي مدخلها تتسلم البلدية المشروع ، وتصبح النبع حتى مدخل المدينة ، وفي مدخلها تتسلم البلدية المشروع ، وتصبح مسؤولة عنه وعن إيصال المياه إلى منازل السكان . وكانت المدينة تستهلك

141

من ماء رأس العين ١,٦٥٠,٠٠٠ غالون فى اليوم الواحدعام (١٩٤٥) ومع هذا فإنه لا غنى للقدس عن مياه الأمطار .

وعلى ذكر الأمطار نقول: إن فى القدس ثمانية عشر مرصداً لتسجيل الأمطار. وأثبتت الأرقام التي تم تسجيلها فى غضون مائة السنة الأخيرة أن المعدل السنوى للأمطار التي هطلت على مدينة القدس بلغ ٥٨٣ ملتيمتراً.



# الباباليتابع

# القدس كما رأيتُها في أواخر عهد الانتداب البريطاني (١٩٤٧)

| إدارتها            | طرقها               | 🤻 أهميتها التاريخية                |
|--------------------|---------------------|------------------------------------|
| أمنها              | مجاريها             | <ul> <li>عوقعها الجغراق</li> </ul> |
| مستوى المعيشة فيها | أمراضها ومستشفياتها | طقسها                              |
| موارد ر زقها       | تجارتها             | جبالها                             |
| السياحة            | أوزانها ومقاييسها   | مياههاوأمطارها                     |
| الموظفون           | صناعاتها            | مساحة أراضيها                      |
| المهن الحرة        | شركاتها             | سكانها                             |
| الزراعة            | بنوكها ومصارفها     | مدارسها                            |
| التجارة            | جمعياتها ونواديها   | مكاتبها                            |
| الحبجارة           | بريدها              | متاحفها                            |
| أعمال البناء       | بلديتها             | حداثقها                            |



# أهميتها التاريخية

لم تلعب مدينة من المدن القائمة على وجه هذه البسيطة الدور الذى لعبته مدينة القدس في التاريخ . إنها وإن لم تكن من المدن التجارية الحامة ، لا ، ولا من المدن الزراعية أو الصناعية ، رغم وقوعها بين البادية من الشرق والبحر من الغرب ؛ إلا أنها كانت ، على مر الدهور ، مطمح أنظار الغزاة والفاتحين . فحوصرت مرازا ، وهدمت تكرارا ، وهجرت ، وأعيد بناؤها ثماني عشرة مرة في التاريخ . ولكنها ، بالرغم من هذا كله ، ظلت قائمة في هذا الوجود ، وظل اسمها مذكورا في طليعة المدن والبلدان . ذلك الأنها مقدسة في نظر جميع وظل اسمها مذكورا في طليعة المدن والبلدان . ذلك الأنها مقدسة في نظر جميع الأديان . وإنا لا نتعدى الحق إذا قلنا إن قدسيتها هذه كانت ، في أغلب الأحايين ، السبب في شقائها ، وفيا أصابها من رزايا ومحن . وهذا قد بيناه بوضوح في الفصول السابقة .

وكما إنا حرصنا ، فى تلك الفصول ، على وصف الحالة التى كانت عليها القدس فى العهود الغابرة ، فإنا لا نرى بداً من وصف الحالة التى هى عليها اليوم ، واثقين من أن وصفنا هذا سيصبح ، فى يوم من الأيام ، تاريخاً للأجيال القادمة .

#### موقعها الجغرافي

إنها واقعة بين البحر الميت من الشرق ، والبحر الأبيض المتوسط من الغرب ، تبعد عن الأول ١٨ ميلا وعن الثانى ٣٢ ميلا . وهي مرتفعة نحو ٣٥٠٠ قدم عن سطح البحر المبيض المتوسط .

#### طقسها

طقسها جميل . وجوها صاف وهواؤها عليل يهب عليها من البحر نسيم بليل ، فيلطف حرها في أشهر الصيف ، ويبرد هواءها في الليل . ويكثر فيها الندى حتى ليتبلل به وجه الأرض وتقطر الأشجار .

الربيع فيها معتدل . وكذلك قل عن الحريف . وأما فى الصيف فتتراوح درجة الحرارة بين ٧٧ و ٨٦ بميزان فارنهايت . وقد ترتفع فى بعض الأحايين إلى المئة فتصحبها رياح جافة من الشرق والجنوب .

ولا تهب الريح فيها من الشهال . وألطف الرياح هى التى تهب من الشهال الغربى . وأما الرياح الغربية فإنها كثيرة الهبوب فى فصل الشتاء ، وكثيراً ما يعقبها أمطار .

وفصل الشتاء يدوم فى أغلب السنين من شهر كانون أول«ديسمبر» حتى شهر آذار «مارس» وهو بارد، ويهطل الثلج فى بعض السنين ، ولكنه لايدوم طويلا.

#### جبالها

القدس مدينة جبلية ؛ وكانوا فيا مضى يقولون إنها قائمة على خمسة تلال : (موريا) وهى الأكمة التى يقوم عليها الحرم القدسى . (أوفل) وهو السفح المطل على قرية سلوان من ناحية الحرم . (صهيون) وهو التل المطل على بركة السلطان من الغرب وقرية سلوان من الشرق ، ويقوم عليه حى النبى داود . (عكرة) حيث تقوم حارة النصارى فى الوقت الحاضر . (بينريتا) وهو التل الممتد من باب حطة إلى باب العامود وما جاورهما .

وأما اليوم ، وقد اتسعت المدينة من جميع نواحيها ، فقد أصبح أمراً لازماً أن يضاف إلى تلك التلال ، تلال وآكام أخرى ؛ منها وأهمها : (جبل الزيتون) و (جبل المشارف) و (القطمون) و (المكبر). ومعظم هذه الجبال جرداء ، لا أحراج فيها ولا غابات. وإنما تقوم عليها مبان ، تعتبر اليوم من أجمل مبانى المدينة.

آما (جبل الزيتون) فإنه واقع شرقى المدينة . وإن تاريخه متصل بتاريخها . وهو لها ، من الناحية الحربية ، بمثابة الروح من الجسد . . فيه حطت جيوش الرومان رحلها على عهد تيطس (٧٠ ق م) . . . وكذلك فعلت معظم الأمم التي هبطت هذه الديار من قبل ومن بعد . فإن داود الملك عندما غادر أورشليم بسبب الثورة التي أوقد نارها ولده أبشالوم (١٠٤٩ ق م) أم جبل الزيتون ؛ ومنه ألتي على أورشليم نظرة الوداع ، فراح يبكى .

وكذلك فعل السيد المسيح ( ٣٠ م ) . فإنه كثيراً ما كان يتردد إلى هذا الجبل . وعندما شعر بأن اليهود عازمون على الغدر به ، راح يتنقل من مكان

إلى مكان فى سفوحه . ولا بد أن القارئ الكريم يذكر أنه (أى السيد المسيح) التفت فى المرة الأخيرة ، وهو سائر صعداً فى سفحه الغربى ، إلى أورشليم ، وخاطبها قائلا : «يا أورشليم ! يا أورشليم ! يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين ؛ كم مرة أردت أن أجمع أبناءك كما تجمع الدجاجة أفراخها . ولكن لم يريدوا... والاعتقاد سائد بين المسيحيين بأن السيد المسيح صعد من على هذا الجبل إلى السهاء . وللنصارى هنا عدد من الكنائس والأديار .

وهو مقدس في نظر المسلمين . فقد ورد ذكره في القرآن الكريم :

« والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين (۱) ». ولقد عسكرت جيوش المسلمين فيه على عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ( 777 م ) وعلى عهد صلاح الدين ( 1140 م ). وفيه دفن جماعة من شهداء المسلمين في الفتحين العمري والصلاحي .

وأما (جبل المشارف) فإنه فى شهال المدينة ومتصل بجبل الزيتون . ويسميه المقدسيون بالمشهد . والفرنجة باسكوبس . منه أطل الفاتح المقدونى العظيم المعروف باسكندر ذى القرنين على المدينة عندما جاء لفتحها ( ٣٣٢ ق . م) وعليه تقوم الآن أجمل منازل المدينة ، والجامعة العبرية والمستشنى اليهودى المعروف بهداسا ، ومقبرة أقامها الإنجليز لموتاهم الذين لاقوا حتفهم فى معارك بيت المقدس أثناء الحرب الكونية الأولى ( ١٩١٤ – ١٩١٧ م ) .

وأما (القطمون) فإنه واقع جنوبى المدينة من الغرب . عليه دير قديم للروم يعرف بدير سمعان . بينه وبين محطة السكة الحديدية من الشرق سهل فسيح يعرف بالبقعة .

وأما (جبل المكبر) فإنه كائن قبلي المدينة وإلى الشرق من محطة السكة الحديدية . يفصل بينه وبين جبل الزيتون واد يعرف بوادى سلوان ، وبينه

<sup>(</sup>١) سورة النين .

وبين حبل صهيون واد يعرف بوادي الربابة .

كانوا فيما مضى يسمونه (جبل المؤامرة) و (جبل المشورة الفاسدة). ويعتقد البعض أنه كانت تقوم عليه دار المجمع المعروف بالسنهدريم. تلك الدار التي قابل فيها يهوذا الأسخريوطي الكهنة ورؤساء الشعب اليهودي ؛ وتآمر معهم على تسليم السيد المسيح وصلبه.

وعلى جانب من هذا الجبل هضبة يقوم عليها ضريح المجاهد الإسلامى المعروف بر (أبى ثور). ومن هنا جاء اسم الحى الذى يقوم فوق هذه الهضبة: حى أبى ثور. ومن أسمائه جبل الثورى. و (أبو ثور) هذا(١) هو لقب الشيخ الإمام شهاب الدين أبى العباس أحمد بن جمال الدين بن عبد الله بن عبد الجبار المعروف بالقرشى. وهو من المجاهدين الذين اشتركوا فى فتح القدس مع صلاح الدين. وكان يركب ثوراً.

وعلى جانب آخر من هذا الجبل كان يقوم ، فى أواخر العهد التركى وأوائل الاحتلال البريطانى ، حى يهودى عرف بر (بنى يوسف) . ولكن اليهود راحوا ينزحون عنه فى أوائل القرن العشرين لبعده عن الأحياء اليهودية الأخرى . ثم هجروه بالمرة إثر الثورة التى قامت فى البلاد عام ١٩٢٩ . فاشتراه المرب سكان الحى فى يومنا هذا .

## مياهها وأمطارها

مياهها قليلة ؛ لا نهر فيها ، ولا ينبوع . وإنما هناك آبار تتجمع فيها مياه الأمطار في فصل الشتاء . وبلغ معدل الأمطار التي هطلت خلال قرن

<sup>(</sup>۱) (الأنس الجليل ) لهبير الدين ص ١٠ و ( بحر الأنساب فى الديار القدسية ) للسيد على المرتضى ص ٧٠ و ( سوانح الأنس فى رحلتى لوادى القدس ) للرحالة مصطنى اللقمى مخطوط . ص ١٧٦ .

واحد ( ١٨٤٥ – ١٩٤٥ م ) ٦٢٠ مليمتراً .

ولقد قاست القدس على مر الدهور ، ما قاست من جراء قلة الماء . وأما فى يومنا هذا فإنها تشرب من الصهاريج التى تتجمع منها مياه الأمطار ومن ثلاثة ينابيع كبيرة . أما الصهاريج فنى استظاعتنا أن نقول إنه ليس ثمة منزل من منازل القدس إلا وفيه صهريج من هذا القبيل . وأما الينابيع فواحد منها فى (عين فارة) . وهى واقعة إلى الشهال الشرق من المدينة وعلى بعد ثمانية أميال منها . والثانى عند (رأس العين) . وهى واقعة إلى الشهال الغربى منها وعلى بعد ٣٧ ميلا . وأن الماء الذى يأتيها من النبع الثانى لأغزر من الأول . وهناك أيضاً (برك سليان) والينابيع التى حولها . و (وادى العروب) ، مما قد فصلناه فى غير هذا الموضع من الكتاب . فليرجع إليه من شاء .

وما نرید أن نقوله هنا هو أن القدس تشرب الماء فی یومنا هذا بكثرة وانتظام أكثر من أى وقت سبق .

# مساحة أراضيها

۱۹٬۳۳۱ دونماً في المدينة الجديدة خارجه . يملك العرب منها في المدينة القديمة داخل السور ، و ۱۹٬۳۳۱ دونماً في المدينة الجديدة خارجه . يملك العرب منها في المدينة القديمة ۲۰٫۱۹۸ (أي ۸۸٬٤۷٪) واليهود ۱۰،۵۳ (۱۱٬۵۳۸٪) وأما في المدينة الجديدة فللعرب ۱۰٫٤۱۱ (۳۳٬۸۷٪) واليهود ۵٬۰۵۰ (۲۲٬۱۲٪) والمحكومة الجديدة فللعرب ۲۰٬۱۹۱٪) ، وهناك ۳٬۳۱۰ دونمات (۱۷٬۱۲٪) عبارة عن طرق وميادين عامة وسكة حديدية وما إلى ذلك مما يشترك الجميع في ملكيته .

ويمكننا تلخيص الأرقام المتقدم ذكرها ، من حيث الملكية في المدينة كلها داخل الأسوار وخارجها ، كما يلي :

|                          |         |    | دونم   |                  |
|--------------------------|---------|----|--------|------------------|
| ( يدخل فى هذا الرقمأراضى | % 00,48 | أي | 11,174 | للعرب            |
| الطوائف المسيحية )       |         |    |        |                  |
|                          | % 40,00 | "  | 0,10.  | لليهود           |
|                          | % ۲,۷۷  | )) | ٥٦٠    | للحكومة          |
|                          | % 17,48 | )) | ۲,۳۱۰  | طرق وميادين عامة |
|                          | 7.1     |    | 71,199 |                  |

هده الأرقام اقتبسناها من مصلحة تسوية الأراضى ( فرع الضرائب ) التابع لحكومة فلسطين . والدونم عبارة عن ألف متر مربع .

# سكانها

كان عدد سكان مدينة القدس في ٨ تشرين الثاني ١٩٤٧ ، مثة وأرابعة وستين ألفاً وخمسمئة ، موزعين كما يلي :

| مجموع   | يهودى  | عربی   |                                    |
|---------|--------|--------|------------------------------------|
| 41,     | ۲,٤٠٠  | ۲۳,٦٠٠ | فى البلدة القديمة داخل السور       |
| 44,     | 4,     | ۳۰,۰۰۰ | فى الجزء العربي من البلدة الجديدة  |
| ۸۹,۵۰۰  | ۸۸,۰۰۰ | 1,000  | فى الجزء اليهودي من البلدة الجديدة |
| 172,000 | 99,800 | 70,100 | •                                  |

وهذه الأرقام اقتبسناها من تقرير رفعه المسترجون مارتن المستشار البرَيَطانى لمندوبي إنجلترة في هيئة الأمم المتحدة بليك سكسس .

وإناً لا نرى بدأ من الرجوع إلى السنين الفائتة لنرى كم كان حد:

الطوائف المختلفة التي كانت تعيش فيها ، وعدد كل طائفة منها بالنسبة للطوائف الأخرى فنقول :

كان المسلمون فيما مضى كثرة والمسيحيون قلة فى المدينة . وظلوا كذلك من الفتح العمرى حتى الفتح الصلاحى . فقد أشار إلى هذه الحقيقة سبط بن الجوزى فى كتابه (مرآة الزمان) . إذ قال إنه كان فى القدس عندما احتلها الصليبيون (١٠٩٩ م) مئتا ألف نسمة . وفى اعتقادىأن نصف هذا العدد جدير بأن يعتبر من سكان المدينة الأصليين والنصف الآخر من سكان المدن والقرى المجاورة جاءوا ليشتركوا مع سكانها فى الدفاع عنها . ولم يكن فيها يومئذ يهودى واحد .

ولما احتلها صلاح الدين ( ١١٨٧ م )غادرها معظم المسيحيين ممن استطاعوا دفع الجزية التي فرضها عليهم . ومن لم يستطع منهم دفع الجزية بتي فيها . وعدد هؤلاء كما ذكر المؤرخون كان يومئذ خمسة عشر ألفاً . وأما عدد سكان المدينة كلها فكان يومئذ أربعة وأربعين ألفاً . وقال السائح اليهودي بتاحيا الذي زار القدس عام ١٨٠٠ م إنه لم يكن فيها سوى يهودى واحد .

وأحصى سكان المدينة على عهد السلطان محمد الرابع (١٦٧٠م). فكانوا ستة وأربعين ألف نسمة . منهم ١٥٠ يهودياً . ولا نعلم شيئاً عن عدد المسيحيين في ذلك الحين .

وذكر سركيس فى كتابه (السير السليم فى تاريخ أورشليم) أن عدد سكان القدس كان فى عام ١٨٩٠ كما يلى :

| % * * *            | 20, * * * |         |
|--------------------|-----------|---------|
| % <del>٦٧,١١</del> | ۳۰,۲۰۰    | -797:   |
| % 13,•1            | ٧,٢٠٠     | مسيحيون |
| % 17,44            | ٧,٦٠٠     | مسلمون  |

194

وازداد عدد السكان بعد ستة أعوام (١٨٩٦م) فبلغ خمسين ألفاً . وعندما زارها إمبراطور الألمان (١٨٩٨م) كان فيها ثمانون ألفاً . وبلغ عدد سكانها قبيل الحرب الكونية الأولى (١٩١٣م) تسعين ألفاً . وانخفض هذا العدد بسبب الحرب فأصبح في نهايتها (١٩١٧م) خمسين ألفاً .

ثم عاد ، فارتفع في أوائل الاحتلال البريطاني (١٩٢٠م) إلى واحد وستين ألفاً مقسمين كما يلي :

| <del>/. ۱ · · ·</del> | 71,    |         |
|-----------------------|--------|---------|
| % 44,14               | ۳۰,۰۰۰ | يهود    |
| % Y£,09               | . 10,  | مسيحيون |
| %                     | ۱٦,٠٠٠ | مسلمون  |

وفي نهاية عام ١٩٤٤ ارتفع عدد السكان إلى ١٥٧,٠٨١ مقسمين كما يلي:

وهم اليَوْم ( ١٩٤٧ ) ، كما ذكرنا في أول هذه السطور ١٦٤,٥٠٠ نسمة .

فى القدس مصلحة حكومية للتعليم يقوم على رأسها ( ١٩١٤ – ١٩٤٧ م) مدير إنجليزى يساعده خمسة من رجال الإنجليز . ويعمل تحت إمرته فى الإدارة العامة اثنان وعشرون موظفاً فلسطينياً : اثنا عشر منهم عرب مسلمون ، وستة عرب مسيحيون ، وأربعة يهود . وهذه الآلة الحكومية مسؤولة عن شؤون التعليم فى فلسطين كلها ، وليس فى القدس وحدها .

وأما القدس نفسها فإن فيها مئتين وخمس مدارس هي ملك لمختلف الأجناس والعناصر والأديان . وفيا يلى أسماء هذه المدارس وعدد الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات من كل طائفة ، كما اقتبستها من سجلات مصلحة المعارف (١٩٤٥ م)(١)

فهناك سبع مدارس إسلامية خصوصية وهي :

١ - كلية روضة المعارف الوطنية . ٢ - الكلية الإبراهيمية . ٣ - المدرسة المحمدية . ٤ - مدرسة الفلاح . ٥ - مدرسة الحكمة . ٦ - مدرسة البنات الإسلامية .
 ١ - دار الأيتام الإسلامية .

وإحدى عشرة مدرسة حكومية للعرب من مسلمين ومسيحيين هي :

١ — الكلية العربية . ٢ — دار المعلمات . ٢ — المدرسة البكرية .
 ٤ — المدرسة العمرية . ٥ — مدرسة المصرارة . ٦ — مدرسة الشيخ جراح .
 ٧ — الكلية الرشيدية . ٨ — المدرسة العلوية . ٩ — مدرسة البقعة . ١٠ — المأمونية

<sup>(</sup>١) وفى كتابى المفصل عن (تاريخ القدس) ذكرت موقع كل مدرسة والتاريخ الذى أسست فبه كما ذكرت اسم مؤسسها ، وعدد الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات ، ومستوى التعليم فى كل واحدة منها . فليرحع إليه من شاء التفصيل .

القديمة . ١١ - المأمونية الجديدة .

والتعليم فى المدارس الحكومية ليس بإجبارى . وهو فى الصفوف الدنيا (من الصف الأول إلى الجامس) بالحجان . وأما فى الصفوف العليا فيدفع الطالب فى الصفين السادس والسابع (ابتدائى) ٥٠٠ ملا فى السنة . وفى الصفين الأول والثانى (ثانوى) جنيها واحداً ، وفى الثالث والرابع جنيهين .

وأما المدارس الخصوصية فلكل منها فثة خاصة ، لا تتدخل الحكومة في تعيينها .

وسبع وثلاثون مدرسة مسيحية خصوصية هي :

١ ــ مدرسة الروم الأرثوذكس . ٢ ــ المدرسة الأرثوذكسية للبنات . ٣ \_ مدرسة السريان الأرثوذكس . ٤ \_ مدرسة الأرمن الابتداثية . ٥ \_ كلية اللاهوت الأرمنية . ٦ ــ مدرسة ترا سانطة للبنين . ٧ ــ مدرسة ترا سانطة للبنات. ٨ \_ ميتم ترا سانطة للبنين . ٩ \_ ميتم ترا سانطة للبنات . ١٠ \_ كلية ترا سانطة . ١١ - كلية الفرير ١٢ - مدرسة الفرير البنين . ١٣ - مدرسة مار يوسف . ١٤ ــ مدرسة نوتردام دو سيون . ١٥ ــ ميتم نوتردام دو سيون . ١٦ ــ مدرسة مار فنسان . ١٧ ــ مدرسة ماريير دوسيون . ١٨ ــ مدرسة الإرسالية الفرنسية . ١٩ ــ المدرسة الساليرية . ٢٠ ــ مدرسة سان جورج الإنجليزية . ٢١ ــ كلية شميتالألمانية للبنات . ٢٢ ــ كلية البنات الإنجليزية. ٢٣ ــ مدرسة صهيون . ٢٤ ــ مدرسة كنيسة يسوع للبنات . ٢٥ ــ المدرسة السويدية . ٢٦ ــ مدرسة الأرمن البروتستانت . ٢٧ ــ بستان لأطفال الروم . ٢٨ ــ المدرسة الأرثوذ كسية الوطنية للبنين . ٢٩ ــ مدرسة الأرمن الكاثوليك . ٣٠ ــ مدرسة سيدة صهيون الإنجليزية . ٣١ ــ مدرسة الجالية الإنجليزية . ٣٢ \_ مدرسة الأمة . ٣٣ \_ كلية النهضة . ٣٤ \_ مدرسة الشفقة . ٣٥ \_ المدرسة الأسقفية . ٣٦ ــ دار الأيتام السورية (شنلر ) . ٣٧ ــ الصلاحية .

وهناك تسع وتسعون مدرسة يهودية ، بين عمومية وخصوصية . أما العمومية فإنها تدار بأموال خصصتها حكومة فلسطين لليهود من خزانة الدولة . وأما الخصوصية فإنها تدار بأموال تبرع بها بعض المؤسسات اليهودية وعدد من أثرياء اليهود .

ومن المدارس العمومية اليهودية:

تسعة بساتين للأطفال فى زكرون موشة ، ومذكرت موشة ، ويمين موشة ، ويمين موشة ، وبيت هايلد ، موشة ، ومحنة يهودا ، وشمعون صادق ، وجبعات شاءول ، وبيت هايلد ، وكرن أبراهام .

وبستان لأطفال العمال ، ومدرسة ابتدائية للعمال أنفسهم .

وتسع مدارس ابتدائیة فی رجافیا ، وتل بیوت ، وصوقولوف ، وشقولی ، وروحاما ، وتحکمونی ، وعیرونی ، وبیت مناحیم ، وکرن أبراهام .

وعدد من الكتاتيب للمزراحيين ، والسفراديم ، وأبناء اليمن

وآخر للبنات المزراحيات

وثلاث مدارس ثانوية فى بيت هاكيرم ، وبفروت ، ومعلى ومدرسة رفقا صوماخ ، ودورش صهيون ، وبصاليل الجديدة .

ودار التربية ، ودار لتعليم العبرية ، ودار للمعلمين المزراحيين ، ودار المعلمات المزراحيات .

ومن المدارس الخصوصية اليهودية:

أربعة وثلاثون. بستاناً للأطفال

وتسع عشرة مدرسة ابتداثية

وست مدارس ثانوية ، وثلاث وثلاثون مدرسة لتعليم التلمود ، وست دور للأيتام ، ودار للفنون ، ومدرسة تجارية للبنين ، وأخرى للبنات ، وثلاث دور للمعلمات ، ومدرسة زراعية .

وهناك (الحامعة العبرية) على جبل الزيتون . وهي الحامعة الوحيدة لا في القدس وحدها وإنما في فلسطين .

ويتلخص عدد الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات في المدارس المتقدم ذكرها كما يلي :

|                            | العدد | الطلاب | الطالبات | المعلمون ا   | لمعلمات |
|----------------------------|-------|--------|----------|--------------|---------|
| المدارس الإسلامية الخصوصية | ٧     | 11.1   | ۲۸۰      | ٤٦           | ١٤      |
| المدارس العربية الحكومية   |       |        |          |              |         |
| إسلامية ومسيحية            | 11    | 14     | 1771     | ٦٨           | ٥٧      |
| المدارس المسيحية الخصوصية  | **    | 1173   | 4004     | 194          | 779     |
| المدارس اليهودية العمومية  | ۴.    | ٤٠٤٣   | ٥١٨٨     | <b>Y Y Y</b> | 7.4     |
| المدارس اليهودية الخصوصية  | 44    | 774.   | 0440     | 414          | 4.4     |
|                            | 108   | 14440  | 17777    | 927          | ٨٥٠     |

#### وبعبارة أخرى :

|           | الطلاب | الطالبات | المعلمون    | المعلمات |
|-----------|--------|----------|-------------|----------|
| المسلمون  | 40.4   | 74.0     | 1.4         | ۴٥       |
| المسيحيون | 4512   | 4.47     | 7           | 444      |
| اليهود    | 11.17  | 1.444    | 7 <b>49</b> | ٠١٠      |
|           | 17470  | 17777    | 927         | ٨٥٠      |

وإنه لجدير بالذكر أن اليهود تمكنوا في عهد الانتداب من الحصول على حصتهم من الأموال التي خصصت للتعليم ؛ فأنفقوها كما يشاءون ، وأنشأوا من المدارس ما هم في حاجة إليه ، وساروا في إدارة مدارسهم على مناهج وضعوا أسسها بأيديهم ، فلم يتدخل الإنجليز في شؤونهم من هذه الناحية .

على النقيض من الحطة التي ساروا عليها في إدارة المدارس العربية الحكومية . فقد كانوا (أى الإنجليز) يديرونها كما يشاءون، ويرسمون مناهجها كما يرغبون .

# دور الكتب

وفى القدس تسع وأربعون مكتبة ، تغشاها الجهاهير فى أى وقت شاءت. وإنّا لذاكروها فيما يلى حسب تاريخ تأسيسها :

| 1004 | ١ _ مكتبة القديس المخلص                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 1440 | ٧ مكتبة الحليلي                                                 |
| ١٨٦٥ | ٣ _ مكتبة البطريركية الأرثوذكسية                                |
| 144. | <ul> <li>٤ ــ مكتبة كنسية القديس جورج</li> </ul>                |
| 144. | <ul> <li>المكتبة الإنجيلية الأثرية الفرنسية</li> </ul>          |
| 1444 | ٦ _ مكتبة الجامعة العبرية                                       |
| 1140 | ٧ _ مكتبة الجمعية الروسية الأرثوذكسية                           |
| 19   | ٨ ـــ المكتبة الخالدية                                          |
|      | <ul> <li>٩ – مكتبة المدرسة الأميركية للبحث عن الآثار</li> </ul> |
| 19.1 | الشرقية                                                         |
| 14.4 | ١٠ ــ مكتبة المعهد الألماني الإنجيلي                            |
| 14.7 | ١١ ــ مكتبة بصاليل الصناعية                                     |
| 144. | ١٢ ــ مكتبة الكلية العربية                                      |

| 194. | ١٣ ــ مكتبة مدرسة الآثار البريطانية        |
|------|--------------------------------------------|
| 194. | ١٤ ــ مكتبة مصلحة الزراعة بحكومة فلسطين    |
| 194. | ١٥ ــ مكتبة مصلحة المعارف بحكومة فلسطين .  |
| 1940 | ١٦ ــ مكتبة القوانين في محكمة العدل العليا |
| 1977 | ١٧ ـــ مكتبة المسجد الأقصى                 |
| 1977 | ١٨ ــ مكتبة الآباء اليسوعيين               |
| 1944 | ١٩ ــ مكتبة المتحف الفلسطيني               |
| 1947 | ٢٠ ــ مكتبة مدرسة نيومن للإرساليات         |
| 1979 | ٢١ ـــ مكتبة غولبنجيان الأرمنية            |
| 1979 | ٢٢ ــ مكتبة الدراسات الإنجيلية الفرنسيسية  |
| 194. | ٢٣ ــ مكتبة بني بريت في أورشليم            |
| 1944 | ٢٤ ــ مكتبة جمعية الشبان المسيحيين         |
| 1948 | ٢٥ ــ مكتبة دار التموين للشؤون الاجتماعية  |
| 1940 | ٢٦ ـــ مُكتبة شُوتن                        |
| 1947 | ٢٧ ــ مكتبة مصلحة الإحصاءات بحكومة فلسطين  |
|      | ٢٨ ــ مكتبة معهد الأبحاث الاقتصادية        |
| 1987 | بالوكالة اليهودية                          |
| 1947 | ٢٩ ــ مُكتبة مصلحة الإذاعة بحكومة فلسطين   |
| 1944 | ٣٠ ــ مكتبة المعهد الثقافي الفرنسي         |
| 1949 | ٣١ ـــ مكتبة يشارون                        |
| 198. | ٣٢ _ مكتبة العمال                          |
| 1988 | ٣٣ ــ مكتبة المعهد البريطاني               |
| 1988 | ٣٤ ــ مكتبة قلم المطبوعات بحكومة فلسطين    |

وهناك مكتبات لا نعرف تاريخ إنشائها: كمكتبة دير الصليب الأرثوذ كسية، ومكتبة الآباء الفرنسيسيين ، والمكتبة الكاثنة في دير الدومينيكان .

ومكتبات خصوصية ، يملكها بعض الأشخاص والأسر : كالمكتبة التي أنشأها الشيخ خليل الخالدى ، وعبد الله مخلص ، وإسعاف النشاشيبي ، وإسحق موسى الحسيني ، وخليل السكاكيني ، ومؤلف هذا الكتاب ، وغيرهم كثيرون .

ومكتبات عائلية كالمكتبة الحسينية ، والمكتبة الدوادية ، والمكتبة الفخرية لآل أبى السعود ، ومكتبة آل جار الله ، ومكتبة آل قطينة ، ومكتبة آل الإمام ، ومكتبة الترجمان .

# متاحفها والجمعيات التي تبحث عن آثارها

في القدس متاحف كثيرة: نذكر منها: (المتحف الحكومي) وهو في طليعتها. ولقد أنشئ هذا المتحف بمال وهبه الثرى الأميركي المعروف روكفيلر J.D. Rockefeller فقد رصد هذا (۱۹۲۷م) ملشروع المتحف مليونين من الدولارات. صرف منها نصف مليون للبناء، ونصف مليون للأثات والكتب، واحتفظ في بنك إنجلترا بمليون دولار ليصرف ريعها على إدارة المتحف. وتولى عمارته كبير المهندسين الحكوميين في ذلك الحين المستر هاريسون B. Harrison.

إنه كائن تجاه الزاوية الشهالية الشرقية للسور ، وعلى بعد بضعة أمتار منه، بين باب الساهرة والحى المعروف بوادى الجوز . فيه مجموعة قيمة من الآثار الفلسطينية وفيه مكتبة قيمة .

وهناك (المتحف الإسلامي) أسسه المجلس الإسلامي الأعلى عام ١٩٢٣ . وهو كائن في بناء من أبنية الحرم ، على مقربة من المسجد الأقصى . فيه مجموعة قيمة من الخزف والبلاط القاشاني النفيس ، ومجموعة من النقوش القديمة ، والكتابات العربية المكتوبة بالخط الكوفي ، والنوافذ القديمة المرصعة بالفسيفساء ومجموعة من المصاحف الشريفة والنقود التي سكت في العهود الاسلامية الأولى وفي القدس جمعيات عديدة تبحث عن الآثار ؛ منها: المدرسة البريطانية للبحث عن الآثار The Pale. Exploration Fund. Brit. School of Archeology وجمعية البحث عن الآثار الفلسطينية ؛ والمدرسة الفرنسية للبحث عن التوراة والآثار القديمة Ecole Biblique et Archeologique Française والمعهد الشرقي لحامعة شيكاغو The Oriental Institute of the University of Chicago لحامعة والحامعة العبرية ، والجمعية اليهودية للبحث عن الآثار الفلسطينية . والمعهد الشرق الألماني . والمعهد الإنجيلي الألماني للبحث عن آثار القرون الوسطى في البلاد المقدسة والمدرسة الأميركية للبحث عن الآثار الشرقية . American School of Oriental Research

### حدائقها

فى القدس ، من الحدائق والميادين العامة ، أربع عشرة حديقة وميداناً . مجموع مساحها سبعة وسبعون دونماً ، كلها خارج السور . وليس بداخل السور حديقة واحدة ، أو ميدان يتجمع الناس فيه خلا ساحة الحرم القدسى . هذا عن الحدائق العامة ، وأما الحدائق الحاصة ، فإنها كثيرة ، ولا سيا خارج السور ، يكاد لا يخلو منها منزل واحد .

#### طرقها

بلغت طرق المدينة التي تصل بين الأحياء ويطرقها الجمهور من الطول ، عام ١٩٤٧ م، مئة وستة وأربعين كيلو متراً. منها ٩٦ كيلو متراً معبد ومرصوف بالأسفلت . والباق غير معبد ، ولا مرصوف .

وهناك طرق معبدة ومرصوفة رصفاً متقناً تربط القدس بالبلاد المجاورة . منها : (طريق القدس ــ يافا) أنشئت لأول مرة سنة ١٢٨٤ للهجرة وعبدت في أوائل القرن العشرين . إنها أقدم طريق معبدة . طولها ٦٣ كيلومتراً . و (طريق القدس ــ نابلس) بدأ الأتراك في إنسائها سنة ١٩٠٣ م . وأتموها في سنة ١٩٠٧م . وطولها ٦٥ كيلو متراً . وقد رصفت بالأسفلت في أوائل الاحتلال البريطاني . و ( طريق القدس ــ أريحا ــ جسر النبي ) طولها ٤٦ كيلو متراً ونصف الكيلو متر . و ( طريق القدس ــ أريحا ـ جسر النبي ) طولها ٦٨ كيلو متراً . وهي أول طريق عبدها الإنجليز بعد الاحتلال .

وفيها محطة للسكة الحديدية، وهي واقعة في جنوبي المدينة ، منح امتياز هذا الحط، بادىء ذى بدء ، إلى يوسف نافون أفندى سنة ١٨٨٨ م . وكانت مدته ٧١ سنة . ثم باع صاحب الامتياز امتيازه هذا سنة ١٨٨٩ إلى شركة الحطوط الحديدية العثمانية ليافا ـ القدس ، وهي شركة فرنسية . فباشرت هذه عملها في السنة نفسها وأتمته في شهر أيلول سنة ١٨٩٧ م . فربطت القدس بيافا بسكة حديدية .

إنه خط ضيق عرضه متر واحد وطوله ۸۷ كيلومتراً . يجتاز في طريقه ۱۷٦ جسراً . سبعة منها حديدية ، والباقي من حجر .

#### مجاريها

فى القدس مجرى لتصريف الأقذار ، يتبع فى معظم اتجاهاته المجرى الرومانى القديم (١) . هوهذا المجرى يقطع المدينة القديمة من الشهال إلى الجنوب . فيبدأ عند باب العمود ، ثم يمر محارة الواد وباب السلسلة وحارة المغاربة ، إلى أن ينتهى عند القرية المعروفة بسلوان قبلى المدينة ، ولقد نفع هذا المجرى المدينة قرابة خمسة عشر قرناً . وظهر من الحجارة المتنوعة التي استعملت فى بنائه أنه رم مراراً وتكراراً بعد الفتحين : العمرى والصلاحى ، وفى زمن الماليك والأتراك .

هذا هو المجرى الأساسى فى المدينة القديمة . وله مجار فرعية تصل بينه وبين أحياء المدينة الأخرى داخل السور .

وأما فى الأحياء الجديدة ، خارج السور ؛ تلك الأحياء التى ظهرت فى أواسط القرن التاسع عشر ؛ فإن كل ما نعرفه عن مجاريها ، أن الأتراك ربطوا فى أواخر عهدهم بهذه البلاد القطاع الكائن بين باب العمود والمصرارة والكرم المعروف بسعد وسعيد بالمجرى الرومانى المتقدم ذكره .

وأنشأت حكومة فلسطين ، في أوائل عهد الانتداب ( ١٩٢٠ م ) ، مجرى جديداً في القطاع الكائن بين باب الحليل وفندق اللنبي ، على بعد نصف ميل

<sup>(</sup>۱) ورد ذكر لهجرى الأقذار فى عدد كمير من الكتب والأسفار. ومنه يعهم أن الروما انشأوا خلال الفرن الأول للمبلاد ، مجرى لتصريف الأقذار . وأمهم عادوا فى الفرن الرابع فأنشأوا مجرى آحر. ويجوز أنهم فى المرة الثانيه لم يستئوا مجرى جديدا وإنما سمروا الحجرى القديم . ولقد دكرنا ذلك بشء كثير من الإسهاب فى الكتاب الذى بحننا فيه ( ماريخ القدس ) بالنفصيل . وفيه أترنا إلى الحفريات التى فامل بها بلدية الفدس فى عامى ١٩٣١ - و ١٩٤٢ والتى أدت إلى العنور على الحجارى القديمة .

من الباب المذكور إلى الغرب ، وعند الباب تم اتصاله بالمجرى القديم .

وتابعت الحكومة المشار إليها عملها ؛ فأضافت بعض الأقسام الجديدة إلى المجرى القديم ، وربطت به الأحياء الآتى ذكرها : — مياشوريم . بيت إسرائيل . شنلر . كرم رصاص ، طريق الحبس . شارع تشانسلور . روخاما . المركز التجارى ( الشماعا ) . الحى الكائن بين ماملا والمركز التجارى . فندق الملك داود . الحى الكائن بين محنة يهودا وباب الحليل . الحى الكائن بين جبل الزيتون والمتحف الفلسطيني من وادى الجوز . الحى الكائن بين قشلاق اللنبي وبركة السلطان على طريق بيت لحم .

وحفرت البلدية ، حوالى عام ١٩٣٨ ، مجرى كبيرا لتصريف الأقذار من باب العامود فوادى الجوز ، فالجسمانية ، فوادى قلىرون ، إلى أن ينتهى فى وادى السواحرة قبلى قرية سلوان .

ولقد وقفت حركة إنشاء الحجارى فى الحرب الكونية الثانية (١٩٣٩ ـــ ١٩٣٩م) لقلة الأسمنت والحديد والمواد اللازمة للتعمير والإنشاء .

حدثنى الحبراء فقالوا إن فى القدس اليوم (١٩٤٦م) مجارى، طولها ستة وخسون كيلو متراً. ثمانية منها قديمة (ستة فى داخل السور واثنان فى خارجه) وثمانية وأربعون حديثة ، كلها خارج السور . والمجارى الحديثة أيضاً مرتبطة بالمجرى الرومانى القديم . وهى عبارة عن قساطل مصنوعة من الحزف المدهون . فات قطر يتراوح بين الست بوصات والأربع والعشرين بوصة .

## أمراضها ومستشفياتها

الأمراض المعروفة بالقدس . والمنتشرة فيها أكثر من غيرها ، هي : النزلة الصدرية . التيفوئيد . مرض الزهري . التدرن الرثوي . السعال الديكي . الحمرة . الحصبة . الديزانتارية . داء الخانوق . الحمى النفاسية . الالتهاب السحائى . الالتهاب الحاد في الأعصاب . الجذام .

وفى القدس ( مصلحة حكومية ) أسيبت لمكافحة هذه وغيرها من الأمراض وفيها ستة عشر مستشفى ، إليك أسماءها ومواقعها :

(مستشنى الحكومة) واقع غربى المدينة وفى المكان المعروف بالمسكوبية، فيه دار للولادة وفرع للجراحة وآخر للأمراض الباطنية. وفيه مدرستان: واحدة لتدريب الممرضات، وأخرى للقابلات. . وهو من أملاك الروس.

(المستشفى الفرنسى) واقع على مقربة من سور المدينة إلى الشهال ، تجاه الباب الجديد . بناه الكونت دى بيالا Count De piellat عام ١٨٨٠ ، إنه من أملاك الآباء الانتقاليين . ويسميه الفرنسيون (مستشفى القديس لويس) (مستشفى مار يوحنا) واقع فى البقعة ، على طزيق باب الجليل – المحطة . وهو للعيون . بنى عام ١٨٦١ . يسميه الإنجليز مستشفى سان جون . وهو تابع للإرسالية التبشيرية الإنجليزية .

(مستشنى تيخو) وهذا أيضاً مخصص لمداواة أمراض العيون. أسسته فى أول الأمر جمعية ألمانية أسست فى فرنكفورت للعناية بشؤون صهيون (١٩٠٦ م) وعهدت بإدارته إلى طبيب سويسرى يدعى الدكتور إيرلانجر. ثم تولى إدارته الدكتور تيخو. كان فى بادىء الأمر فى الحى المعروف بميشوريم. ثم انتقل إلى شارع منورا.

(مستشفى الإرسالية الإنجليزية) ويسميه الإنجليز مستشنى جمعية يهود لندن لأنه بنى بقصد مساعدة اليهود ، ولا سيا أولئك الذين يراد تنصيرهم . إنه واقع غربى المدينة على مقربة من الحى المعروف بالشيخ عكاشة . بناه المطران جورج فرنسيس بوبهام بلايث الحلم المحمدة ( المستشفى الألماني ) في الحى المعروف بالشيخ عكاشة ، غربي المدينة ( المستشفى الألماني ) في الحي المعروف بالشيخ عكاشة ، غربي المدينة

بناه الألمان عام ١٨٩٤ م. وكان المقدسيون فى بدء عهد تأسيسه يسمونه (مستشفى المجيدى) إذ كان كل مريض يدفع عن نفسه ريالا مجيدياً عمانباً واحداً مهما طال أجل إقامته فيه. أغلق عام ١٩٣٩ بسبب الحرب الكونية الثانية التى نشبت بين الإنجليز والألمان.

(مستشنى الهداسا) كان فيا مضى يسمى مستشنى روتشلد، وكان واقعاً في نفس الشارع الذى يقوم عليه المستشنى الألمانى ومستشنى الإرسالية الإنجليزية؛ شرقى الحى المعروف بالشيخ عكاشة، وإلى الشهال من المسكوبية. فيه مدرسة للممرضات أسسها هنريتا زولد زعيمة الجمعيات النسائية اليهودية فى الولايات المتحدة والمعروفة بهداسا. ومعهد للطب أسسه الدكتور رنتوف رئيس الجمعية الطبية اليهودية فى الولايات المتحدة. ثم نقلوه إلى عمارة ضخمة بناها اليهود على الطبية اليهودية فى الولايات المتحدة والولايات المتحدة والولايات المتحدة والولايات المتحدة فى أوائل القرن العشرين. وهو الآن أضخم مستشنى فى المدينة. فيه أقسام للجراحة والولادة والأمراض الجلدية والتناسلية وأمراض العيون والأطفال.

(المستشفى الإيطالى) عند مفترق الطرق المؤدية إلى باب الخليل وحى المصرارة وميشورم. أسسه الإيطاليون فى أوائل القرن العشرين. وظل مفتوح الأبواب للسكان حتى نشبت الحرب الكونية الثانية (١٩٣٩م) وراح الطليان يحاربون الإنجليز فى أفريقيا الشهالية.

(مستشنى الأمراض السارية) تديره الحكومة . وهو واقع عند مفترق الطرق المؤدية إلى بيت لحم وبيت صفافا والقدس .

(مستشفى البرص) واقع فى مكان متوسط بين حى الطالبية من الشهال وحى النامرة من الجنوب والحى الألمانى من الشرف . شيده بادىء ذى بدء المجلس البلدى وكان ذلك عام ١٨٦٧ م . وتديره الآن الجمعية المورافية بلندن . وتمده الحكومة بالمال .

(مستشنى بيكور خوليم) عند مفترق الطرق المؤدية إلى رحافيا وشنلر وباب العمود والشيخ بدر ، تجاه المستشنى الآلمانى من الغرب . كان فى الأصل فى الحبي اليهودى داخل السور . أسسه اليهود فى أواخر الحكم التركى . وفى أوائل الاحتلال البريطانى نقلوه إلى مكانه الجديد خارح السور .

وهناك مستشفيات يهودية أخرى منها: (شعارى صادق) ويسمونه مستشفى ولخ نسبة للدكتور ولنخ الذى عمل فيه حيناً من الدهر. وهو واقع غربى المدينة على طريق يافا.

و ( مزغاب لاداخ ) فى حارة اليهود بالمدينة القديمة .

و (مستشنى سادوفسكى) فى حى رحافيا إلى الغرب من مدرسة شميت الألمانية؛ سمى كذلك نسبة لمؤسسه الدكتورسادوفسكى . وهو معد للولادة فقط .

وهناك مستشفيان للأمراض العقلية : أحدهما يهودى أنشأته جمعية تعرف برعزرات نشيم) وهو واقع غربى القدس عند مفترق الطريق المؤدية إلى يافا وعين كارم . والتانى للحكومة . وهو واقع فى بيت لحم .

وفيها عدد كبير من المستوصفات التي أسست لمعالجة المرضى من الفقراء وعدد كبير أيضاً من المراكز التي أسست لرعاية الأطفال ، وملاجيء للعجزة والمقعدين .

ومع ذلك فإنا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن الحدمات الاجتماعية المجانية ، رغم جميع المستشفيات والمستوصفات التي ذكرناها في الأسطر المتقدمة ، قليلة ؛ تكاد لا تني بالغرض المنشود . وفي القدس ٤٩ صيدلية منها ٨ للمسلمين و ٧ للمسيحيين و ٣٤ لليهود . وفيها ١٥ مستودعاً للعقاقير وبيع الأدوية بالجملة . نصفها للعرب والنصف الآخر لليهود .

#### تجارتها

قلنا فى غير هذا الموضع إن القدس مدينة جبلية . وإنها ليست بمدينة زراعية ، ولا صناعية . ولهذا فإنها تستورد معظم حاجاتها ، إن لم نقل كلها ، من الحارج . أما القمح وسائر أنواع الحبوب فإنها تستوردها من شرق الأردن وحوران ، وتستورده فى بعض الأحيان من استراليا والعراق . وأما الأغنام فمن نجد والعراق و بر الأناضول .

وأما الخضر (كالبندورة والقرع والحيار والملفوف والقنبيط والجزر والبامية والملوخية والبطاطا والفاصوليا وما إلى ذلك) فمن اللد والرملة وقراهما ، ومن قلقيلية وطول كرم وضواحيهما ، ومن الشونة وأريحا وما بينهما ، ومن الحليل ورام الله وقراهما ، ومن خان يونس وغزة وقراهما ، ومن قرى القدس نفسها ، وفي بعض الأحيان من مصر والشام .

وكذلك قل عن الفواكه . فإنها تأتى من جميع الجهات :

فالموز ، مثلا ، من أريحا وبيسان . . . والبرتقال والليمون وسائر أنواع الحمضيات من يافا وأريحا واللد . . . والبطيخ من خان يونس وطول كرم . . . والشهام من النعانى وقاقون . . . والبلح من خان يونس والعريش . . . والعنب من الخليل ورام الله وقراها ومن ضواحى غزة كالجورة وحمامة وبربرة . . . والمشمش والخوخ والبرقوق والإجاص والتفاح من قالونيا وأرطاس ومن عين كارم والمالحة وبتير . . .

ويأتيها السمك من يافا وغزة ومن العقبة

وقصارى القول إن الفواكه والخضر بجميع أنواعها وألوانها ، لا تنقطع

من أسواق القدس ، لا فى الصيف ولا فى الشتاء . وكذلك قل عن جميع أنواع الطيور والأسماك .

وفى القدس أسواق عديدة ، جلها مرصوف وبعضها يقوم على قبو مرتفع . والأسواق التى فى داخل المدينة القديمة معوجة وضيقة يزدحم الناس فيها بكثرة، ويزداد هذا الازدحام فى المواسم والأعياد .

وفي القدس كلها ١٩٥٠ دكاكين معدة للتجارة: — منها ١٣٥٨ للمسلمين و ٩٥٤ للمسيحيين و ٢٧٩٨ لليهود. يدخل في هذه الأرقام الدكاكين المعدة لبيع الخبز، والسمك، واللحوم، والمخابز والأفران، ومطاحن القمح والحبوب؛ والمحال المعدة لبيع الدواجن، والبيض، والألبان؛ ومعامل الحلويات، والثلج؛ ومطاحن البن؛ والمصابن، ومعاصر الزيت والسيرج، والمشر و بات الروحية؛ والفنادق، والمطاعم والمقاهي، و دور السينما، والصيدليات، ومعامل الورق والأحذية، والمواجح، والجحدادة، والسنكرة، والتحوير، والأمكنة المعدة لبيع السجاد والشمع والآثار والتحف القديمة؛ والتصوير، والأمكنة المعدة لبيع السجاد والشمع والآثار والتحف القديمة؛ وما إلى ذلك من المخازن والمستودعات والدكاكين والحوانيت المختلفة.

ولقد ذكرنا ما تملكه كل طائفة على حدة من هذه الدكاكين في كتابنا المفصل عن (تاريخ القدس). فليرجع إليه من شاء.

## أوزانها ومقاييسها

إن الأوزان التي يفرض القانون استعمالها في بيت المقدس هي :

- (الدرهم) وقيمته ٣,٢٠٥ غرامات
  - (الأقة ) وقيمتها ٤٠٠ درهم

( الذراع) عبارة عن ٦٧,٧٥ سنتيمتراً للثياب و ٧٥,٨٠ سنتيمتراً للأراضي والأبنية . وما عدا ذلك فإنه عبارة عن ٢٤ قبراطاً .

(الدونم) للمقاييس التي تمت في العهد التركي وهو ١٦٠٠ ذراع مربع . وقد جعل في عهد الاحتلال البريطاني ١٠٠٠ متر مربع .

#### صناعاتها

ليست القدس من المدن الصناعية الهامة ، وإن كان فيها صناعات قليلة لفتت إليها الأنظار : كصناعة الغزل والنسيج ، وصناعة القاشاني ، والخزف ، والشمع ، وخشب الزيتون ، والمخل ، وصناعة البلاط ، وقلع الحمجارة وقطعها ، والقرميد ، وأدوات الزينة ، والهدايا ذات الرموز الدينية : واستخراج زيت السمسم .

أما صناعة الغزل فقد نشأت فى أثناء الحرب الكونية الأولى (١٩١٤ – ١٩١٧ م) عن طريق جمعية الصليب الأحمر الأميركية . إذ أسست هذه أنوالا لتشغيل اللاجئين إلى القدس من أبناء الطائفة الأرمنية ، بدلا من توزيع الهبات

عليهم . فراح هؤلاء يغزلون وينسجون . وهكذا انتعشت صناعة الغزل والنسيج في المدينة .

وعملت ، بعدئذ ، جمعية أنصار القدس على تشجيع هذه الصناعة . ومن أجل الوصول إلى تلك الغاية أنفقت مبلغاً من المال على تعمير سوق القطانين ( ١٩١٩ ) . تلك السوق التي أرادت جعلها مقراً لصناعة النسيج . إلا أن هذه الفكرة لم تنجح .

وعندما نشبت الحرب الكونية الثانية ( ١٩٣٩ ـــ ١٩٤٤) عادت صناعة النسيج فانتعشت. وفي القدس الآن مئة واثنان وثلاثون مصنعاً للنسيج والحياكة. منها ٥٢ للمسلمين و ١٣ لليهود.

وأما صناعة القاشاني فقد كانت ، في الربع الأول من القرن العشرين ، منحصرة في رجل أرمني اسمه (داود أوهانسيان) وفي دار الأيتام السورية المعروفة به (شنلر) ، وهي مؤسسة ألمانية . وعندما شعر المجلس الإسلامي الأعلى ( ١٩٢٧ م ) بالحاجة لتعمير مسجد الصخرة ، وكان معظم القاشاني الموجود في هذا البناء من القرن السادس عشر قد أصابه البلي ، استحضر الحبراء من كوتاهية وإستامبول . ودرب هؤلاء عدداً من أبناء بيت المقدس ، فبنوا الأفران ، وصنعوا من البلاط القاشاني ما لا يقل جودة عما صنعه الأقدمون .

وكذلك قل عن صناعة البلاط وعن صناعة القزاز والحزف . فإن هذه وإن كانت عرفتها القدس فى الأزمنة الغابرة . إلا أنها لم تنتعش هنا انتعاشها فى مدينة الخليل .

وأما صناعة الشمع فإنها من الصناعات التي اشتهرت في القدس . والشمع المقدسي مرغوب لدى الأجانب والسياح . وتباع منه مقادير كبيرة في الأعياد ، ومن هنا كانت تجارة الشمع ولا تزال رائجة في هذه المدينة .

وكذلك قل عن صناعة خشب الزيتون ؛ فإن في القدس عمالا ماهرين

أتقنوا ، مع الزمن ، هذه الصناعة . فتراهم يحفرون على خشب الزيتون أشكالا متنوعة وبإتقان عجيب . ويصنعون من هذا الخشب أدوات مكتبية دقيقة الصنع ، ولعبا للأطفال ، وما إلى ذلك من آلات الزينة والهدايا ذات الرموز الدينية التي تستهوى الأجانب الذين يهبطون هذه المدينة بقصد الزيارة .

واشتهر المقدسيون أيضاً في جدل سعف النخل ؛ وفي الصور النباتية ، تصور لك سهول فلسطين وجبالها ، ومدنها وقراها .

وأما صناعة الصابون فإنها تضعضعت مع الزمن . وقد لا يخلو من فائدة أن نلقى على ماضى هذه الصناعة نظرة ، فنقول :

إن القدس كانت فيا مضى مركزاً من المراكز الهامة فى هذا الشرق ؛ يصنع فيها الصابون ، ويصدر منها إلى مصر والبلاد المجاورة . إذ كان فيها وفيا حولها من الأراضى مساحات واسعة من أشجار الزيتون . وشجرة الزيتون شجرة مباركة جاء ذكرها فى أسفار العهد القديم وفى القرآن الكريم . ومن هنا نشأ حب الأقدمين لزراعة الزيتون . وورث المقدسيون هذا الميل عن آبائهم ، فاعتنوا به . وكان عندهم عدد كبير من معاصر الزيت . وكان الزيت من الكثرة بدرجة أن سكان بيت المقدس كبوا فى سنة من السنين الزيت القديم (١) ليتمكنوا من إيجاد أوعية كافية لخزن زيتهم الجديد . وكانوا يستعملون الزيت للأكل والضوء والعلاج . علا بالحديث الشريف : « كلوا الزيت وادهنوا به » . ثم راحوا يصدرونه . كما راحوا ينشئون المصابن . واشتهر الصابون القدسي فى أسواق الشرق الأدنى ،

غير أن هذه الصناعة تضعضعت بعد سنة ١٨٧٦ ؛ يوم اكتسحت المدينة أسراب كثيرة من الجراد ، وأتت على قسم كبير من أشجار الزيتون(٢). ثم

<sup>(</sup>١) الوثيقة ٢٠ من مجموعة أسطفان .

<sup>&</sup>quot;Jerusalem" by C. Warren. P. 500. (Y)

414

أتى الأتراك فى الحرب الكونية الأولى ( ١٩١٤ م ) على ما تبقى من تلك الأشجار . استعملوها وقوداً للتدفئة وتسيير القطارات .

وهكذا أصبحت القدس في المؤخرة . وليس فيها اليوم مصبنة واحدة ، بعد أن كانت في الطليعة وكانت معروفة بزيتها وصابونها .

وأما صناعة استخراج زيت السمسم (السيرج) فإنها رائجة فى القدس. وكذلك قل عن صناعة قلع الحجارة وقطعها . وصناعة البسكوت والمكرونة . وخبز الفطير .

## شركاتها

وكثيراً ما يتكتل التجار وأرباب الصناعات؛ فيؤلفون شركات بلغ عددها في عام ١٩٤٥ : ٣٧٥ شركة : منها ٦٦ شركة للتجارة العامة و ٧ شركات للزراعة و ٦٥ شركة لشراء الأراضي و ٤ للسجاير و ١٨ شركة كيائية و ٥ شركات للخردوات و ٣٣ شركة للأشغال العامة و ٣٧ شركة للطباعة و ٢٧ شركة بمعية لنشر العلم والتدريس و ٤ شركات للمشروبات الروحية و ٢٧ شركة مميكانيكية وكهربائية و ٣١ شركة للأقمشة والنسيج و ١٧ شركة للمقاهي والمطاعم و ٩ شركات للأفلام ودور السيما و ٢٤ شركة للنقل والسفر و ١٥ شركة للزيوت والأخشاب و ٤٤ شركة للتأمين على الحياة و ٣ شركات للأحذية والجلود و ٥ شركات للسكب وأدوات الحديد و ٣ شركات للمطاط وشركة للساعات وشركة للتحمضيات و ٣ شركات للمياه و ٢٢ شركة للتموين. والباقي الساعات وشركة للتحديث على الحياة و ٣ شركات المطاط وشركة للساعات وشركة للتحمضيات و ٣ شركات للمياه و ٢٢ شركات للمعام معينة.

#### بنوكها ومصارفها

فى القدس اليوم ستة عشر مصرفاً (بنكاً) إليك أسماءها ، والتاريخ الذى بدأ كل واحد منها بالعمل فيه: بنك كوبات عام (١٩١٨ م). والبنك العثماني لرهن (١٩١٩ م). البنك أنجلو – فلسطين (١٩١٩ م). البنك الفلسطيني للرهن والتسليف (١٩٢٧ م). البنك المركزي للمؤسسات التعاونية بفلسطين (١٩٢٧م) المجلس الفلسطيني (١٩٢٧ م). بنك مزراحي (١٩٢٣ م). بنك فلسطين التجاري (١٩٢٤ م). بنك باركلز (١٩٢٦ م). البنك البولوني الفلسطيني التجاري (١٩٢٤ م). البنك العربي (١٩٣٠ م) بنك يعقوب يافت وشركاه (١٩٣٣م) بنك الأمة العربية (١٩٣٣م). بنك ألحصم الفلسطيني (١٩٣٥م). بنك فويخت واغنر التجاري (١٩٣٤م). بنك الحصم الفلسطيني (١٩٣٥م).

وكان فى القدس قبل الحرب الكونية الثانية ( ١٩٣٩ م ) . بنكان : أحدهما ( بنك دى روما ) وهو إيطالى ، أسس سنة ١٨٨٠ . والثانى ( بنك درتمبل كيزلشافت ) وهو ألمانى ، تأسس سنة ١٩٢٤ . بيد أنهما أغلقا بسبب الحرب المذكوره .

## جمعياتها ونواديها

بلغ عدد الجمعيات والنوادى التى تسجلت فى القدس ، من بدء الاحتلال البريطانى حتى نهاية عام ١٩٤٥ ، ألفين وثلاثة وعشرين . منها ما هو أدبى وثقانى ، ومنها ما هو رياضى ، ومنها ما هو للخير العام ، أو لمصلحة طائفة

من الطوائف دون غيرها . و ۸۵٪ من هذه الجمعيات والنوادى فلسطينية و ١٥٪ أجنبية . ومن الجمعيات والنوادى الفلسطينية ٣٠٪ إسلامية و ٢٠٪ مسيحية و ٣٥٪ يهودية .

#### بر يدها

كان فى القدس ، على عهد الأتراك ، مصلحة للبرق والبريد . وكان يقوم إلى جانب هذه المصلحة مؤسسات أجنبية تقوم بخدمات البريد فيها . ولكن هذا الامتياز الذى كانت تتمتع به بعض الدول الأجنبية ألغى عند الاحتلال البريطانى . فأخذت الحكومة المنتدبة على نفسها خدمات البرق والبريد والهاتف ، فجددت خطوط البرق (١٩١٨) . وأنشأت ، فى تلك السنة أيضاً ولأول مرة فى تاريخ القدس ، شبكة تلفونية . وبعد أن كانت هذه منحصرة فى مصالح الحكومة ودواويها الرسمية ولم يجاوز عددها ١٦٣ ، أصبح فى المدينة ، سنة الحكومة ودواويها الرسمية ولم يجاوز عددها ١٦٣ ، أصبح فى المدينة ، سنة

والقدس مرتبطة الآن ، من حيث المخابرات ، مع البلاد العربية المجاورة ومع القارتين الأوربية والأميركية بالبر والبحر والهواء . ولها مطار على طريق رام الله — القدس ، وعلى بعد عشرة كيلومترات من الأخيرة إلى الشال .

وفى القدس اليوم محطتان للإذاعة : واحدة باسم محطة القدس للإذاعة الفلسطينية، وتذاع منها الأخبار باللغات الرسمية الثلاث: العربية والعبرية والإنجليزية والثانية باسم محطة الشرق الأدنى للإذاعة العربية ، وتذاع منها الأخبار باللغة العربية فقط . أما الأولى فقد أسست عام ١٩٣٦ وهي خاضعة لحكومة فلسطين ، وتعتبر

فقال:

فرعاً من فروع مصلحة البرق والبريد العامة . إلا أنها فصلت عنها عام ١٩٤٥ ، وأصبحت مصلحة مستقلة ، إلا أنها ظلت خاضعة للحكومة . وهناك في رام الله محطة تلتقط ما يذاع من القدس وترسله إلى سائر أنحاء العالم . وكذلك قل عن محطة الشرق الأدنى تلك المحطة التي كانت في أوائل الاحتلال البريطاني تعمل في يافا ، ثم انتقلت إلى القدس ، ومنها نقلت في أواخر الاحتلال إلى جزيرة قبرص ، وهي محطة إنجليزية .

#### بلديتها

(البلدية) هي الأداة الحكومية المحلية التي تشرف على شؤون المدينة ، وتعنى براحة السكان ؛ فتنشئ الطرق والمجارى وتصوبها من العبث ، وتنظف الأزقة والشوارع وتنيرها ، وتنشئ الحدائق والميادين ؛ وترتب الأسواق ، وتحدد أسعار الحاجات ، وتراقب المكاييل والأوزان والمقاييس ؛ وتشرف على وسائل النقل ، ومسائل البناء والعمران ؛ وتنظم المسالخ ، والمحارق ؛ وتوزع المياه على السكان . روى المؤرخون أن عمر بن الحطاب رضى الله عنه بعد أن تم على يده فتح القدس راح يتجول في شوارعها ويغشى أسواقها . وأنه رتب أمورها على أساس من التنظيم الإدارى والقضائى ؛ ففرض الفروض ، وأعطى العطايا ، ورتب البريد ، وأقام العيون ، وعين قاضياً (مفتشاً) يطوف على المأمورين ويحقق في الشكاوى . وأنه أسس الحسبة (البلدية) وعين المحتسبين لمراقبة الموازين والمكاييل ، المناء المحدث المنع الغش ، وتنظيف الأزقة والكنف ، والرفق بالحيوان . وأنه هدم البناء المحدث

في وسط السوق ، وحظر على الناس الازدحام في الطرق . وحثهم على التجارة ،

« لاتلهينكم الرياسة وحبها . ولا يغلبنكم الغرباء على التجارة . فإنها ثلث الإمارة » . وبعد أن رتب الأمور ، ووضع كل شيء فى نصابه رجع إلى المدينة .

ذلك كان أول عهد لمدينة القدس بالحسبة، وبعبارة أخرى بالإدارة الى عرفت بعدئذ بر البلدية ) .

ولقد أضيف هذا النوع من الأعمال البلدية ، فى العهد الفاطمى ، إلى الشرطة . فحدثنا المقدسى أنه كان يقف على أبواب القدس على عهده ( فى أواخر القرن العاشر) حراس يجبون الرسوم عن البضائع والخضر التى يستوردها التجار. وقرأنا فى الكتب الشيء الكثير عن الحسبة والمحتسبين على عهد الماليك .

ولقد اهتم الأتراك بالشؤون البلدية ، وجعلوها فى بادئ الأمر ، تحت إشراف قضاة الشرع. وفى السجلات المحفوظة فى المحكمة الشرعية بالقدس أمثلة كثيرة لما نقول . فقد قرأنا فى هذه السجلات أن محتسب القدس تاج الدين رفع إلى المحكمة الشرعية شكواه ضد إبراهيم بن خليل من قرية شعفاط لأنه باع قمحاً مختلطاً بفضول . . . وأن المعلم عمر بن الحاج محمد الجهال انتدب معاراً مسؤولا عن عمارة السور . . . وأن القاضى حسام الدين عين بحضور المحتسبين أسعار الحاجيات من خبز ولحم وزيت وسمن ودبس وجبن وصابون ، حتى الكنافة والحضر والحديد والفولاذ . . . وأنه اعاقب التجار الذين باعوا هذه الحاجيات بسعر أكثر من السعر المقرر . . . وكذلك قل عن الذين غشوا زيتهم وسمنهم . . . ليس هذا فحسب . فقد قرأنا فى السجلات المتقدم ذكرها أن القاضى

ليس هذا فحسب. فقد قرآنا فى السجلات المتقدم ذكرها أن القاضى كان يعين (مقدم العتالين). يعينه بعد استشارة المحتسب. وما كان لعتال أن يتعاطى مهنة العتالة فى القدس إلا بإذن منه.

ويظهر أن أعمال البلدية انفصلت بعدئذ عن المحاكم الشرعية . واكتسبت شكلا أقرب إلى النظام .

فقد سمعنا بتاريخ ١٨٦٣ م ، عن أول بلدية تألفت في القدس. وكانت هذه عبارة عن هيئة محلية صغيرة ، ذات سلطة محدودة ، وواردات ضئيلة لم تجاوز و و من ليرة عثمانية في السنة . وأن أول نظام عثماني صدر وفيه تصريح عن البلديات هو نظام الولايات (١٨٦٤م) ثم نظام إدارة الولايات (١٨٧١م) . و بعد ثذظهر قانون انتخاب المجالس البلدية (١٨٧٥م) . و راح دافعو الضرائب، بعد ذلك التاريخ يمارسون حقهم في انتخاب الأعضاء . وكان المتصرف يختار الرئيس من بين هؤلاء الأعضاء . ووضعت الحكومة بعد ذلك بسنتين (١٨٧٧م) قانوناً أسمته وقانون البلديات ) ودامت الحال على ذلك المنوال حتى الحرب الكونية الأولى .

وإليك أسماء الأشخاص الذين تولوا رياسة البلدية فىذلك العهد ( ١٨٦٣ – ١٩٦٣ م ) :

۱ - عبدالرحمن أفندى الدجانى . ۲ - الخواجا استربادى . ۳ - موسى أفندى فيض الله العلمى . ٤ - يوسف ضياء الدين باشا الخالدى . ٥ - عبدالقادر أفندى الخليلى . ٦ - عمر أفندى عبد السلام الحسينى . ٧ - سليم أفندى الشاكر الحسينى . ٨ - شحادة أفندى فيض الله العلمى . ٩ - سليم أفندى الحسينى . ١٠ - زكى أفندى الدجانى . ١١ - ياسين أفندى الخالدى . ١٢ - عمد يوسف أفندى العلمى . ١٣ - عمد صالح أفندى الحسينى . ١٤ - عمد صالح أفندى الحسينى . ١٥ - فيض الله أفندى الحسينى . ١٢ - حسين سليم أفندى الحسينى . الحسينى . ١٥ - فيض الله أفندى العلمى . ١٦ - حسين سليم أفندى الحسينى . والأول والثانى والحامس والسابع والعاشر والثانى عشر والرابع عشر عينوا من لدن المتصرف تعييناً ، وأدار وا البلدية بالوكالة . وأما الآخرون ، وهم الذين أشرت إليهم بخط تحت أسمائهم ، فقد انتخبوا انتخاباً .

وفى أثناء الحرب الكونية الأولى ( ١٩١٤ – ١٩١٧ م ) منح المتصرفون حق انتخاب الرئيس ، لا من غير الأعضاء فحسب، بل ومن خارج فلسطين إذا

اقتضى الأمر . وإليك أسماء الأشخاص الذين انتدبوا للرياسة خلال تلك الحقبة من الزمن :

۱ ــ شاكر بك أرطغول ۲ ــ جميل بك الحلبي ۳ ــضياء الدين بك ٤ ــ صادق بك ٥ ــ عارف باشا الدجاني ٦ ــ أحمد عارف الحسيني ٧ ــ إسعق أفندى الشهابي ٨ ــ حسين سليم أفندى الحسيني .

وكانت ميزانية البلدية فى أوائل عهد تنظيمها ( ١٨٦٣ م ) ضئيلة لا تجاوز الخمسمئة ليرة. ثم ارتفعت فبلغت عند إعلان الدستور ( ١٩٠٨ م ) عشرة آلاف ليرة . ووصلت فى أوائل الحرب الكونية الأولى ( ١٩١٤م ) إلى أحد عشر ألفاً .

وسار البريطانيون ، بعد الاحتلال ، على الحطة التي سار عليها الأتراك في أواخر عهدهم . فراح دافعو الضرائب من الأهلين ينتخبون ممثلهم في المجلس البلدى . وكان عدد الأعضاء أربعة من العرب واثنين من اليهود . وراحت الحكومة تختار من هؤلاء الأعضاء رئيساً . وكان هذا مسلماً على الدوام . فتولى الرياسة في بادىء الأمر حسين سليم أفندى الحسيني ، ثم تولاها موسى كاظم باشا الحسيني ، فراغب بك النشاشيهي .

وفي سنة ١٩٢٦ م. سنت الحكومة قانوناً للبلديات فجعلت عدد الأعضاء اثنى عشر. وجرى الانتخاب بموجب ذلك القانون في ١١ نيسان ١٩٢٧. فانتخب الأشخاص الآتية أسماؤهم: راغب النشاشيبي ، زكى نسيبة ، سعدالدين الخليلي ، جمال الحسيني ، الدكتور حسام الدين أبو السعود ( عن المسلمين ) .

يعقوب فراج ، فرنسيس بطاطو ، نخله كتن (عن المسيحيين) . حايم سلامون ، إسحق بن زفى ، إسحق الياشار ، إلياهو شماع (عن اليهود) . واختارت الحكومة من بين هؤلاء راغب النشاشيبي رئيساً .

وعدل القانون عام ١٩٣٤ . فجرت الانتخابات على طريقة تمثيل المناطق ، وقسمت المدينة إلى اثنتي عشرة منطقة انتخابية . وكان عدد الناخبين الذين سجلت أسماؤهم كما يلى :

| عدد المثلين |              | عدد الناخبين |  |
|-------------|--------------|--------------|--|
| Ę           | من المسلمين  | 7770         |  |
| 4           | من المسيحيين | 7101         |  |
| ٦           | مناليهود     | 2444         |  |
| 17          |              |              |  |

وخول المندوب حق تعيين ما لا يزيد على اثنين فى المجلس البلدى، بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين . وأسفرت الانتخابات عن فوز الأشخاص الآتية أسماؤهم: الدكتور حسين فخرى الحالدى ، سعد الدين الحليلى ، حسن صدقى الدجانى ، إبراهيم درويش (عن المسلمين) .

يعقوب فراج ، أنسطاس حنانيا ( عن المسيحيين ) .

دانيال أوستر ، حايم سلامون ، شموثيل عدن ، أبراهام المالح ، يوسف حاخام شويلي ، إسحق بن زفى (عن اليهود) . فانتدب الدكتور حسين الحالدى رئيساً ، وكل من دانيال أوستر (عن اليهود) ويعقوب فراج (عن المسيحيين) نائباً للرئيس . فاهتم هذا المجلس بالمدينة القديمة ، ورصف معظم شوارعها بالأسفلت .

وارتفعت أرقام الميزانية من ١٤٦,٤٣٦ جنيهاً فى عام ١٩٣٥ إلى ١٩٠٨، ١٩٠٥ فى عام ١٩٣٧ . هذا من حيث الواردات . وأما من حيث النفقات فقد ارتفعت من ١٩٣٧ فى عام ١٩٣٧ فى عام ١٩٣٧ .

و لما اعتقلت الحكومة الرئيس الدكتور الخالدى بسبب نزعته الوطنية ، ونفته مع من نفتهم من زعماء البلاد، إلى جزيرة سيشل ( ١٩٣٧ م ) . عهدت بالرياسة

إلى مصطنى بك الخالدى. ولما توفى هذا سنة ١٩٤٤ تسلمها بالوكالة العضو اليهودى الآدون دانيال أوستر . فما كان من الأعضاء العرب إلا أن استقالوا . إذ لم يسبق للمجلس البلدى فى القدس أن ترأسه يهودى . عندئذ ألعت الحكومة المجلس ، وعينت ( فى ١١ تموز ١٩٤٥) لجنة بلدية رئيسها وجميع أعضائها من الإنجليز . وهم :

المستر ولستر العام لمصلحة البرق والبريد (رئيساً) الدكتور مكوين المدير العام لمصلحة الصحة المستر قروك الثب مدير الأشغال العامة أعضاء

المستر هيلتون ـــ ناثب حاكم لواء القدس

المستر ديوبس ـــ مساعد السكرتير العام

وكانت المبالغ التي حصلتها بلدية القدس عن طريق الضرائب والرخص والخدمات المتنوعة التي قامت بها خلال السنة المنتهية في ٣١ آذار ١٩٤٦ كما يلي :

|                                 | جنيه فلسطيني | النسبة المئوية  |
|---------------------------------|--------------|-----------------|
| أتمان المياه                    | ٥٠٨٠٥        | % <b>۲۷,•</b> ۲ |
| ضريبة الأملاك                   | 144,540      | % 40,71         |
| أمانات واردة وسلفات مستردة      | ۸٤,۲۸۵       | % 13,17         |
| مساعدات حكومية                  | ٤٠,٠٠٠       | % <b>٧</b> ,٦٨  |
| رسوم ورخص                       | 79,710       | % o,^•          |
| خدمات صحية ( رسوم ذبح الحيوانات |              |                 |
| وتفريغ المراحيض)                | 77,21.       | %.a,.v          |
| متفرقة                          | 17,740       | % <b>٣,19</b>   |
| رخص الحرف والمهن                | Y+.+V0       | 74.40           |

|                      | جنيه فلسطيني | النسبة المثوية |
|----------------------|--------------|----------------|
| ضريبة المعارف        | 11,000       | % Y,Y#         |
| ضريبة الحجارى        | 7,720        | % 1,4X         |
| مجارى القدس          | 0,120        | % 1,1 <b>Y</b> |
| إجارات أملاك البلدية | ٤,٠٢٠        | % •,٧٧         |
| فوائد                | 1,.40        | %·,۲۱          |
|                      | 07.,17.      | <b>%1••</b>    |

وأما المبالغ التي تكبدتها البلدية لقاء رواتب الموظفين ونفقات الإنشاء والتعمير فقد بلغت ، خلال السنة نفسها ، ٤٧٥,٩٢٠ جنيهاً فلسطينياً .

# القدس من الناحية الإدارية

القدس من أكبر المدن الفلسطينية وأكثرها أهمية . إنها من الناحية الإدارية ليست مركزاً للواء الأول المعروف بلواء القدس فحسب . بل هي عاصمة فلسطين بأجمعها . وفلسطين واقعة تحت الانتداب البريطاني . يديرها مندوب سام (۱) أقامته بريطانيا بوصفها الدولة التي انتدبتها عصبة الأنم لإدارة البلاد . ويساعده في إدارته مجلسان : مجلس استشاري ، وآخر تنفيذي . فالمجلس الاستشاري مؤلف من المندوب السامي ( رئيساً ) والسكرتير العام ، والنائب العام ، والسكرتير المالي ، ومدير البوليس ، ومدير الصحة ، ومدير الأشغال ، ومدير المعارف ، ومدير الزراعة ومصايد الأسماك ، ومدير البرق والبريد ، ومفوض السكك الحديدية ، وحكام الألوية ، ومدير البرق والبريد ، ومفوض

<sup>(</sup>١) ذكرنا في غير هذا الموضع من الكتاب أسماء جميع المندر بين الذين تولوا حكم فلسطين في عهد الانتداب ، وأهم الحوادت التي وقعت على عهد كل واحد مهم .

مصلحة الإحصاء والمهاجرة ، ومدير تسجيل الأراضى ، والمستشار الاقتصادى ، ومدير مصلحة العمل ( أعضاء ) .

وأما المجلس التنفيذي فمؤلف من المندوب السامي (رئيساً) والسكرتير العام، والنائب العام، والسكرتير المالي، وحاكم لواء القدس فقط (أعضاء).

والقدس كما قلنا مركز للواء الذى نحمل نفس الاسم: لواء القدس. وهو مؤلف من أربعة أقضية هى: (١) القدس (٢) بيت لحم ــ أريحا (٣) خليل الرحمن (٤) رام الله.

أما قضاء القدس فيتبعه ٦٦ قرية هي: أبو ديس. أم طوبا. بتير، بيت دقو. بيت حنينا. بيت أجزا. بيت أكسا. بيت عنان. بيت جمال. بيت محسير. بيت نقوبا. بيت صفافا. بيت سوريك. بيت ثول. بيت أم الميس. بدو. بيرنبالا. البريج. جبعة. جريش الجيب. الجديرة. الجورة. حزما. خربة اسم الله. خربة العمور. خربة اللوز. دير أبان، دير الشيخ. دير رافات. دير يسن. دير عمرو. رافات. الرام. ساريس. سلوان. شرفات. شعفاط. أشوع. صاطاف. صوبا. صرعة. صورياهر. الطور. عسلين. العيرزية. العيسوية. عين كارم. عين رافا. عرطوف. عقور. لفتا. عناتا. العنب. قالونيا. قطنة. قلندية. القسطل. القبيبة. كسلا. كفر عقب. المالحة. غاس. النبي صموثيل. نطاف. الولحة.

وهناك عشيرة واحدة هى : السواحرة . وثمانى مستعمرات يهودية هى : موتزا الفوقا . موتزا التحتا . رامات راحيل . معلى . قريات عنافيم . نبى يعقوب . عطاروت . هارطوف . وتشغل هذه القرى والمستعمرات مساحة قدرها ٥٥٨,٦٤٧ دونمساً .

وأما قضاء بیت لحم ــ أريحا . ففيه أربع نواح هي : بیت لحم . بیت جالا . بیت ساحور . أريحا . وست عشرة قرية هي : أرطاس . بیت فجار . بیت

عطاب . البحر الميت . الخضر . حسان . راس أبو عمار . دير الهوى . السفلي . علار . العوجا . القبو . المغطس . نحالين . النويعمة . وادى فوكين .

وهناك سبع عشائرهى: — الرشايدة .العبيدية .التعامرة .الديوك . العريقات . السعايدة . النصيرات . وأربع مستعمرات يهودية هى : كوتسات هاهوكيم . كفار عصيون . ماسوت . كاليا .

وأما قضاء الخليل فيتبعه ٣٥ قرية هي : أدنا . بيت جبرين . بيت نتيف بيت كاحل . بيت أولا . بيت أومر . برقوسيا . بني نعيم . تفوح . ترقوميا . تل الصافي . جبعة . حلحول . خاراس . دير الدبان . دير نحاس . الدوايمة . دورة . رعنا . الريحية . زكريا . زكرين . زيتا . سعير . سنابرة وأم برج . السموع . الشيوخ . صوريف . الظاهرية . عجور . القبيبة . كدنا . مغلس . نوبا . يطا .

وهناك ثلاث عشائر هى: الجهالين الزويديون. الجهالين الفرحات. الصرايعة . وأما قضاء رام الله فيتألف من مدينتين هما : ... رام الله والبيرة . ومن ٥٨ قرية هى : أبلو شخيدم . أبو قش . أم صفا . برقا . بيتين . بير زيت . برهام . بيت ريما . بيتللو . بيت عور الفوقا . بيت عور التحتا . بيت سيرا . بيت لقيا . بيتونيا . ترمسعيا . جفنا . جمالا . الجانية : جلجليا . جيبيا . خربة أبو فلاح . بيتونيا . ترمسعيا . حورا القرع . دير دبوان . دير بزيع . دير جرير . دير عمار . دير أبو مشعل . دير نظام . دير السودان . دير غسانة . رأس كركر . رمون . دير أبو مشعل . دير نظام . دير السودان . دير غسانة . رأس كركر . رمون . سلواد . سنجل . سردة . صفا , الطيبة . الطيرة . عبوين . عين سينيا . عارورة . عجول . عين قينيا . عير عريك ، عابود . عين يبرود . عطارة . قراوة . كفر عبون . كفر مالك . كفر عين . كوبر ، المزرعة القبلية . المزرعة الشرقية . نظر عالنوباني . النبي صالح . يبرود .

وليس فى قضاء رام الله عشائر بدوية ، ولا مستعمرات يهودية .

وفى القدس اليوم (١٩٤٧م) عشرة آلاف موظف بين كبير وصغير ومن جميع الأجناس والأديان. بعضهم مسؤول عن إدارة فلسطين كلها. والبعض الآخر عن إدارة قطاع القدس فقط.

# قوات الأمن فيها

وفى قطاع القدس قوة كبيرة من البوليس لحفظ الأمن . فنى المدينة ، مثلا ، ثمانية مراكز للبوليس ؛ فيها بن الضباط وافراد الشرطه ما نكتبه في البيان التالى :

|      | عدد الضباط |     | عدد أفراد الشرطه |      | اسم المركز | 7   |        |                  |         |
|------|------------|-----|------------------|------|------------|-----|--------|------------------|---------|
| عبوع | ئەر        | عرب | إنجليز           | عبوع | يهود       | عرب | إنجليز | .سم ،بر در       | المراكز |
| ۲    |            | ١   | ١                | 14.  |            | ۸۰  | ٤.     | قشلاق باب الخليل | 1       |
| ١    | 1          |     | _                | 40   | 40         | -   |        | حارة اليهود      | ۲       |
| ١    | -          | ١   | _                | ٦    |            | ٦   |        | الحوم            | ٣       |
| ۲    | -          | ١   | ١                | 1.4  | 40         | ١٢  | ٧٠     | مياشوريم         | ٤       |
| ۲    | ١          | -   | ١                | 740  | ٦.         | 90  | ۸۰     | محنة يهودا       | ٥       |
| ۲    |            | ١   | ١                | 444  | ١٣         | 44. | ۰۰     | كولونية الألمان  | ٦       |
| ۲    | -          | ١   | ١ ١              | ٥٦٨  | 94.        | 770 | 400    | أنجلو بالستين    | Y       |
| ٨    | _          | _   | ٨                |      | _          |     | -      | المركز           | ٨       |
| 7.   | ۲          | ٥   | ۱۳               | 1202 | 717        | ٧٤٨ | ٤٩٠    |                  |         |

وعلى رأس هذه القوة نائب لمدير البوليس العام يحمل تاجاً ، وهو إنجليزى . وخمسة مساعدين للنائب بثلاث نجوم. وهؤلاء أيضاً إنجليز ، ومفتشان أولان بنجمة واحدة هما أيضاً إنجليز . وبلغت نفقات قوة البوليس فى مدينة القدس فى آخر سنة من سنوات الاحتلال (١٩٤٧ م) ٩٦,١٥٠ جنيهاً فلسطينياً .

وأما فى الأقضية التالية لقطاع القدس. فإليك مجموع الأفراد والضباط فى كل منها:

| ضباط | أفراد |                   |
|------|-------|-------------------|
| ٨    | Y0X   | بيت لحم وقراها    |
| 4    | 171   | أريحا وقراها      |
| ٨    | 177   | الخليل وقراها     |
| ٣    | 191   | رام الله وقراها . |

وبلغت نفقات البوليس فى لواء القدس كله وفى آخر سنة من سنوات الاحتلال (١٩٤٧ م) ٤٩٨,٦٢٠ جنيباً فلسطينياً . وعلى رأس هذه القوة مدير إنجليزى . يتبع فى أعماله الأوامر التى يتلقاها من مدير الأمن العام .

وهناك فى القدس سجن للرجال ، يعمل فيه مئة وعشرة من رجال البوليس ؛ خسة منهم ضباط ( ثلاثة إنجليز وعربيان ) ، ومئة وخمسة أنفار برتب مختلفة :

خسة عشر منهم إنجليز ، وسبعون عربيا ، وعشرون يهوديا . وأما سجن النساء فإنه في بيت لحم . فيه واحد وأربعون سجاناً وسجانة : خسة إنجليز ، والباقون عرب .

والمقر العام لقوة البوليس الفلسطينية في عمارة كبيرة من عمارات المسكوبية . تلك العارات القائمة بين الأحياء العربية واليهودية . يعمل فيه ثمانية مديرون بتاج ونجمة (ستة إنجليز وعربيان) وعشرة نواب للمديرين بتاج (سبعة إنجليز وعربيان ويهودي واحد) وعشرة مساعدون لنواب المديرين بثلاث نجوم (ثمانية إنجليز وعربيان ويهودي واحد) وستة عشر مفتشاً أولا بنجمتين (تسعة إنجليز وخسة عرب ويهوديان) ومئة وخسون كاتباً من مختلف الدرجات والرتب (خسة عشر إنجليز وتسعون عرب وخسون يهوذ) .

وعلى رأس هذه القوة مفتش عام للبوليس والسجون بتاج وسيفين هو الكولونيل غرى Colonel Grey .

ولقد بلغت نفقات هذه القوة (أى قوة البوليس فى فلسطين كلها) فى آخر سنة من سنوات الانتداب (١٩٤٧ – ١٩٤٨) ٧,٠١٠,٥٠٨ جنيهات هذا من ميزانية بلغت مجموع نفقاتها فى تلك السنة ٢٤,٦٣٥,٠٦٦ جنيهاً.

وكتيراً ما كان حبل الأمن يضطرب في القدس ، وفي سائر مدن فلسطين ، بسبب اقتتال العرب واليهود . فتعجز قوات البوليس التي ذكرناها في الأسطر المتقدمة عن تهدئة الفتنة . وفي مثل تلك الحال كان الجيش البريطاني ينزل إلى الميدان . وكان هذا يرابط في قشلاق تلافيرا ، في البقعة الفوقا ، على طريق القدس — بيت لحم .

## مستوى المعيشة فيها

من الإنصاف أن نذكر أن سكان القدس بالرغم من اليأس الذى ألم بهم بسبب السياسة التى اتبعتها الحكومة طوال عهد الانتداب ، يعيشون فى رغب من العيش . لا بل أستطيع أن أؤكد أن مستوى المعيشة فى القدس أرقى منه قى غيرها من المدن المجاورة العربية . فليس فيها عمال عاطلون عن العمل « تجارة رائجة . . وأعمال متوفرة . . وأموال كثيرة . . ومنازل واسعة . . ورياش فاخرة . . واجتماعات وحفلات وسهرات تنم عن هناء البال ».

ويعتمد أبناء القدس في معيشتهم على موارد مختلفة . منها وأهمها السياحة ، ورواتب الموظفين ، والمهن الحرة ، ثم تأتى الزراعة ، والتجارة ، ومقالع الحجارة وأعمال البناء . . . .

أما السياحة ، فإنها من أغنى الموارد . إذ يحبح إلى القدس فى كل عام عدد كبير من السياح والزائرين . . يفدون إليها من مختلف أنحاء المعمورة . . من الشرق والغرب . . . فيزورون الأماكن المقدسة ويعودون إلى بلادهم . ولقد قدرت الحكومة فى إحصائها الرسمى عدد السياح الذين دخلوا فلسطين فى الأعوام العشرة التى مرت بين ١٩٢٦ و ١٩٣٦ بما يقرب من خسين ألفا فى السنة . فإذا ما قدرنا أن جميع هؤلاء السياح يهبطون القدس ، إذ أن الغاية من زيارتهم كما قدمنا زيارة الأماكن المقدسة ، وهذه لا تتحقق إلا بزيارة القدس – وأن معدل ما ينفقه الواحد منهم فى زيارته لهذه المدينة لا يقل عن عشرين جنيها ، علمنا أن إيراد القدس من هذا المورد لا يقل عن مليون جنيه فى السنة .

وأما الرواتب التى يتقاضاها الموظفون ، سواء أكان هؤلاء من أبناء القدس أم ممن وفدوا إليها بقصد العمل فى مختلف المصالح التجارية والدواوين الرسمية فإنها مورد غزير لا يستهان به . لا بل إنه قد يفوق الموارد الأخرى . أنه وإن لم تكن لدينا أرقام موثوقة عن الموظفين المستخدمين فى مختلف المصالح التجارية ، إلا أننا نستطيع الجزم — استناداً إلى ما لدينا من أرقام رسمية — أنه يعيش فى القدس فى يومنا هذا (١٩٤٧م) عشرة آلاف موظف حكومى فى رتب ودرجات مختلفة وأن الأموال التى ينفقها هؤلاء فى المدينة من أجل إعاشهم وإعاشة عيالهم وملابسهم ومساكنهم من الضخامة بحيث تستحق التدوين .

وأما الزراعة فإنها ليست بذات بال فى المدينة المقدسة . هذه المدينة التى قاست على مر الدهور ، الأمرين من جراء قلة الماء . وهى تعتمد فى زراعتها على مياه الأمطار . ومع ذلك فإنها اشتهرت بزراعة الزيتون والعنب والتين وما إلى ذلك من الأشجار المثمرة . وكانت هذه الأشجار تزرع فى القدس وما حولها من الأراضى بكثرة . إلا أنها أخذت مع الوقت تتضاءل . فقد جاء فى الإحصاء الرسمى أن مساحة الأراضى المغروسة زيتوناً فى قطاع القدس بلغت ( ١٩٣٥ م)

٣١,٣٨٨ دونماً ، وأن عدد الأشجار التي غرست فيها ٤٠٨,٠٤٤ شجرة ، وقلسر محصول الزيت بـ ٦٦١ طناً .

وأما مساحة الأراضي التي غرست عنباً في السنة نفسها ( ١٩٣٥ م) فقد قدرت بـ ٦,٥٧٩ دونماً ، وأنتجت ٣,٩٩٠ طناً من العنب .

وأما الأراضى التي غرست تيناً ، فقد بلغت مساحتها ٣,٦٥٣ دونماً فيها من الأشجار ٤,٧٩٥ شجرة ، وكان ناتجها ٦٢٥ طناً .

وأما حركة البناء والعمران فحدث عنها ولا حرج . إنها تدر على القدس أموالا كثيرة . فإن الازدياد المستمر في عدد السكان جعل حركة البناء أيضاً في تقدم مستمر . وعادت هذه بالربح الوفير لا على العمال والبنائين فحسب ، بل على تجار الخشب والحديد والأسمنت وسائر مواد البناء ، وعلى أصحاب مقالم الحجارة ، فإن القدس مليثة بهذا النوع من المقالع . ويخرج منها أنواع كثيرة من الحجارة ذات الأنواع والألوان المختلفة . وحجر القدس من أحسن الحجارة وأجملها وأقواها . ولا سيما النوع المعروف بالحيجر المزى الصلب ، ومن اللون الأحمر . ويشتغل في هذه المحاجر عدد كبير من أصحاب الأراضي والعمال الحبيرين في قلع الأحجار وقطعها وتهذيبها وبنائها ، وجميعهم من العرب. والعامل العربي في يسر . يتقاضي أجراً لا بأس به إذا ما قيس بالأجور التي يتقاضاها العمال في البلاد الأخرى . فقد بلغ أجر العامل في اليوم الواحد ٥٠ ملا . وأكثرهم عمال البناء . فواحدهم يتناول جنيها واحدا في اليوم. وأقل العال أجوراً هم عمال الطرق . فإن الواحد منهم يتقاضى ٢٥٠ ملا . وما كانت القدس تعرف ساعات العمل . لا ، ولا كان فيها قوانين للعمال . وأما اليوم فإن ذلك كله مرتبط بنظام .

والتجارة رائجة . وفى القدس عدد كهير من التجار يملكون ثروات طائلة . وما عرف هؤلاء الركود والإفلاس سوى مرة أو مرتين خلال الثلاثين سنة . ومع هذا فإن نفقات العيش فى القدس غالية بمقدار ما فيها من حركة ربح . فإن الأسرة الواحدة المؤلفة من خمسة أشخاص ( رب بيت وامرأته وأولاده الثلاثة ) لا يكفيها من أجل عيشها عيشة شريفة راضية أقل من ثلاثين جنيها فى الشهر.

ذلك لأن مستوى المعيشة قد ارتفع فى السنين الأخيرة ارتفاعاً يلفت الأنظار . وحدث ، منذ الحرب ، تغيير فى ذوق أبناء المدينة من حيث اللباس والطعام والأثاث المنزلى . وهم من الرق والتمدن على جانب عظيم يقرأون من الكتب والحبلات أكثر بكثير مما يقرؤه أبناء الشرقين ـ الأوسط والأدنى ، والمتعلمون الذين أرسلهم آباؤهم للدراسة فى جامعات الغرب كثير ون وعددهم ما برح فى ازدياد مستمر .

# الباب الثامِنُ الأماكن المقدسة ودور العبادة

المقدسات اليهودية \_ المقدسات المسيحية \_ المقدسات الإسلامية

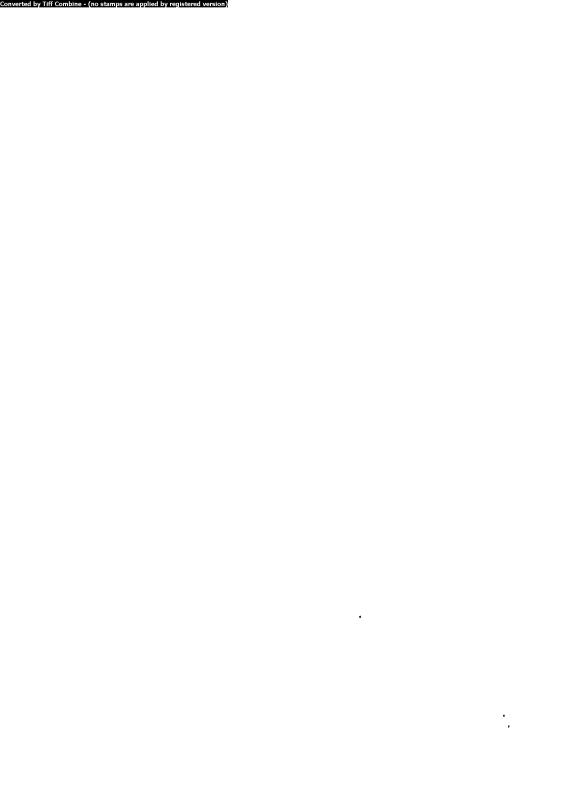

## المقدسات اليهودية

#### حائط المبكى :

ليس لليهود فى القدس سوى (حائط المبكى) وبضع كنائس حديثة العهد والقبور التى ذكرناها فى غير هذا المكان، نذكر منها قبر أبشالوم، وقبر يهو شافاط، وقبر زكريا، ويعقوب. وأما المقبرة التى يدفنون فيها اليوم موتاهم، فإنها وقف إسلامى. إنها واقعة فى الوادى المعروف بوادى قدرون، ويسميه المقدسيون وادى جهنم. وقد أذن لهم المسلمون باستعالها لقاء جعل معين يدفعونه فى كل سنة لأصحاب الوقف. ودفعوا فعلا(١) مثتى دينار ذهب عن سنتى ٩٦٨ و ٩٦٩ للهجرة.

وأما حائط المبكى فالاعتقاد سائد أنه بقية من سور أورشليم القديم وأنه الحائط الخارجي للهيكل الذي رمجه هيرودس ( ١١ ق . م ) ودمره تيطس (٧٠م) ويقدسه اليهود ، ويزورونه بين كل آونة وأخرى . وكلما زاروه تذكروا مجدهم الضائع . . . فبكوا . . .

إنه حائط كبير ، مبنى من حجارة ضخمة ، يبلغ طول بعضها ١٦ قدماً . وأما الحائط نفسه فطوله ١٥٦ قدماً ، وارتفاعه ٥٦ قدماً .

وكثيراً ما حدثت اختلافات بين اليهود والمسلمين من أجله . ذلك لأن المسلمين أيضاً يقدسونه . لا ، بل إن تقديس المسلمين له يفوق – إلى حد كبير – تقديس اليهود . إنهم (أى المسلمين) يعتقدون أنه المكان الذى ربط

<sup>(</sup>١) ارجم إلى الصفحة ٧٤ من السجل ٤٤ من سجلات المحكمة الشرعية بالقدس.

عنده جبراثيل براق النبى ليلة الإسراء . «سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . . . . »

ومن هنا جاء اسمه الإسلامى (البراق). وقد كان ، ولا يزال إلى يومنا هذا ، يؤلف جزءاً من الحرم القدسى : أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين .. إنه جداره الغربي (١).

## تشتت اليهود :

قد يتساءل المرء: كيف؟ وما الذى جرى؟ ولماذا لا نرى لليهود فى القدس مقدسات كثيرة؟ وهم القائلون إنها مدينة يهودية الأصل<sup>(٢)</sup>، وإن صلتهم بها لم تنقطع على مر الدهور. فإنا إذا ما أعدنا نظرنا إلى تاريخهم القديم علمنا السبب.

فقد تشتت اليهود تحت كل كوكب بعد أن ضربهم الرومان هاتين الضربتين الأولى على يد تيطس ( ٧٠ م ) يوم احتل هذا أورشليم بعد أن ذاقت من جراء حصاره الأمرين . والثانية على عهد أدريانوس ( ١٣٥ م ) يوم دكها دكاً . وجعل عاليها سافلها . وقتل منهم خسمئة وثمانين ألفاً . ومن لم يمت منهم طرد من المدينة وحظر عليه الرجوع إليها . فحقت عليهم نبوءة أرميا النبي إذ قال : « اللدين للموت فإلى الموت . والذين للسيف فإلى السيف . والذين للجوع فإلى السي » .

ولم نعد نسمع عن يهود القدس شيئاً قروناً عديدة . حتى إن السائح اليهودى

 <sup>(</sup>١) اقرأ ما كتبناه عن الخلافات التي قامت بين المسلمين واليهود حول البراق في الفصل الذي خصصناه المقدس في عهد الانتداب البريطاني .

<sup>(</sup> ٢ ) اقرأ ما كتبناء عن بناتها الأولين فى الفصل اللى خصصناه للقدس فى عهد اليبوسيين .

( بتاحیا ) اللی زار القدس خلال القرن الثانی عشر للمیلاد لم یجد فیها سوی یهودی واحد .

والسائح اليهودى (موسى بن نحان جيروندى) اللذى هبطها بعد ذلك بقرن واحد لم يجد فيها سوى عائلتين يهوديتين .

وأحصى يهود القدس سنة ١٥٧٧ م، فثبت لمجلس الشرع الشريف أنه كان يعيش فها يومئذ ١١٥ نفراً: منهم ٥٥ فى جهة الحرم والباق وقلوهم ٢٠ فى غيرها من الجهات. وقرأت أسماءهم فى السجل ٥٥ الصفحة ٢٠٧ من سجلات المحكمة الشرعية فى القدس. وكان هؤلاء يعيشون عيشة الفقر والذل والحرمان. حتى إنهم عجزوا عن دفع دينهم الذى بلغ عام ١٦٦٢ م ألف قرش أسدى. فأمر قاضى المسلمين بتأجيل الدفع سنة كاملة ، ورضى الدائنون وهم من المسلمين بهذا التأجيل ،على شريطة أن يضع اليهود بيدهم رهناً. فرهنوا كنيسهم الكبير الكائن بحوش السيرجانى بحارة اليهود.

ونرى بعد ذلك بست سنين ( ١٦٨٨ م ) أن عدد اليهود لم يكن سوى مئة وخمسين .

## المسألة الشرقية وبعث فكرة إسرائيل :

وهكذا ظل اليهود قلة فى القدس ، ولا شأن لهم يذكر ، إلى أن جاء القرن التاسع عشر . ووضعت المسألة الشرقية على بساط البحث . ففكر ( ١٨٣٠ م ) فريق من رجال السياسة فى إنجلترة وعلى رأسهم اللورد بالمرستون وبيكونسفيلد ، فى إنشاء دولة إسرائيلية فى فلسطين ، تحميها بريطانيا ، وتؤمن طريق الهند .

وأذكت هذه النظرية أحلام اليهود . فراحوا يحاولون امتلاك الأراضي في القدس وفي فلسطين . ولكن سكان البلاد عارضوا في ذلك وأيدتهم السلطة .

ولقد اطلعنا فى فصل الأوراق السياسية لسنة ١٢٥٣ هـ (١٨٣٧ م) من مجموعة الأصول العربية لتاريخ سورية فى عهد محمد على باشا للأستاذ أسد رستم على قرار أصدره مجلس الإدارة فى القدس يمنع اليهود من شراء الأراضى وتملكها . وجاء الأمر من مصر إلى متسلم القدس مؤيداً لذلك القرار .

وأصدرت الحكومة التركية ، عام ١٨٨٧ م ، قانوناً حرمت فيه الهجرة اليهودية وشراء الأراضى . إلا أنها عادت فعدلته بفضل تدخل ستراوس الوزير الأميركي المفوض في إستانبول . ومنحت اليهود حق الدخول إلى فلسطين والبقاء فيها ثلاثة أشهر بقصد العبادة . وهنا تلعب الرشوة دورها . فيدخل البلاد عدد غير قليل من اليهود ويبقون فيها . فما يكاد القرن التاسع عشر يقترب من نهايته حتى نرى لليهود في القدس ست كنائس : اثنتان منها لليهود الاشكنازيم ويسميهم المقدسيون (السكناج) وهم من روسيا وبولونيا وسائر أنحاء أوربا الشرقية ؛ وثلاث للسفراديم ، وهم من أسبانيا والبرتغال ؛ وواحدة للقرائين . وأربع مدارس هي : (الأليانس) الزراعية و (مدرسة الأيتام) و (المدرسة العمومية) و (إيفلين روتشيلد) ، وهذه الأخيرة للبنات . وثلاثة مستشفيات هي : مستشفي ولخ ، ومستشفي روتشيلد ، ومستشفي ميكورخوليم .

## الحركة الصهيونية:

وفى تلك الحقبة من الدهر وضعت النواة الأولى للحركة اليهودية التى عرفت بعدئذ بالصهيونية .

وجاء بعد قليل الدكتور تيودور هرتسل ، من يهود النمسا ، فقلبها من حركة ثقافية دينية إلى حركة سياسية (١٨٩٧ م) . وأنشأ جمعية أسماها (الجمعية الصهيونية).

ولما أعلنت الحرب الكونية الأولى ( ١٩١٤) راح الأتراك يطاردون الصهيونيين وأصدر جمال باشا بوصفه القائد الأعلى للجيش الرابع المرابط فى فلسطين أمراً منع فيه رفع العلم الصهيوني فى أى أرض تقع تحت حكمه . كما منع رفع أى لافتة تكتب باللغة العبرية . وصادر جميع الطوابع والأوراق المالية التى تخص الحركة الصهيونية . وألغى جميع المؤسسات اليهودية التى تكونت فى فلسطين بعد أن دخلها خفية . وجاء فى البيان الذى صدر يومئذ ( ٢٥ كانون الثانى ١٩١٥) أن الحكومة فعلت دلك بناء على ما لديها من معلومات تئبت أن بعض العناصر تتآمر باسم الصهيونية لإقامة مملكة يهودية فى فلسطين .

#### وعد بلفور :

ولقد تزعم الحركة الصهيونية بعد موت هرتسل الدكتور حاييم وايزه ن ولهذا يعود الفضل الأكبر في الحصول على وعد بلفور . . . وزير خارجية بريطانيا . . ذلك الوعد الذى ذكرناه وما أحدثه من قلاقل وثورات في القدس وفي سائر أنحاء فلسطين في موضع آخر من هذا الكتاب ، فليرجع إليه من شاء . ونكتفي بالإشارة هنا إلى أن عدد اليهود في القدس أصبح في نهاية عهد الانتداب مئة ألف ، وفي فلسطين كلها ستمئة ألف ، وأن هذا العدد الذى دخل بفضل الحراب الإنجليزية لم يجد أمامه من ذكريات الماضي سوى (حائط المبكى) . والمقابر الآتي ذكرها .

### المقابر اليهودية :

لليهود مقبرة واحدة تقع شرقى السور ، في الوادى المعروف بوادى قلىرون ،

ويسميه العرب وادى جهنم . وتمتد هذه المقبرة من الوادى المذكور حتى رأس العمود والسفح القبلى من جبل الزيتون . وفيها أربعة قبور يقصدها اليهود فى أيام معينة ، هى :

(قبر أبشالوم) الابن الثالث لداود الملك ؛ ذلك الابن الذى ثار على أبيه ، وحاول إسقاطه عن عرشه . ويعتقد قوندر أن الكسندريانوس مدفون فيه . إنه بناء فخم مربع الشكل ، فى كل ركن من أركانه الأربعة أربعة أعمدة يعلوه إفريز يونانى . وفوقه قبة هرمية الشكل . يسميه المقدسيون (طنطور فرعون) .

(قبر يهوشافاط) لم يجزم المؤرخون فى معرفة أسماء المدفونين فيه . وإن قال بعضهم إن يهوشافاط مدفون فيه . وقال آخرون إنه دفن فى نفس الموقع الذى دفن فيه داود على جبل صهيون .

( قبر يعقوب ) مدفن إسرائيلي ضخم . يعتقد المسيحيون أن القديس يعقوب ، أحد الرسل الاثنى عشر ، قد توارى فيه بعد صلب المسيح .

(قبر النبي زكريا) ينسبه اليهود إلى زكريا بن يهوياراع. ويقول بعضهم إنه قبر حفيده الذى كان كاهناً في أيام أحاذيا ويهواش. وقد مات رجماً بالحجارة بأمر من الملك.

### المقدسات المسيحية

قلنا فى غير هذا الموضع من الكتاب أن عدد المسيحيين فى بيت المقدس بلغ عام ١٩٤٤ ثمانية وعشرين ألفاً ومئة وستة وأربعين شخصاً. ونود الآن أن نقول إن هؤلاء منقسمون إلى طوائف وشيع ومذاهب ، حتى وأجناس مختلفة . ولكل طائفة من هذه الطوائف معابدها ومؤسساتها الدينية والاجتماعية . ولها كلها مجتمعة ، خلاطائفة البر وتستانت ، كنيسة القيامة . فلنبدأ الآن بذكر المؤسسات التى تملكها كل طائفة . ثم نختمها بذكر الكنيسة التى يقدسها الجميع ، وما دار حولها من اختلافات دينية على مر الدهور .

# الروم الأرثوذكس:

دياراتهم كثيرة نذكر منها:

(دير أبينا إبراهيم) في ساحة كنيسة القيامة ، في الناحية الشرقية إلى الجنوب عمرته الملكة هيلانة حوالى سنة ٣٣٥م. وخربه الفرس ٢١٤م. وظل موضعه خراباً إلى أن أخذه الروس من الأتراك (١٨٨٧م). فأعطوا قسما منه للروم حيث بنوا ديرهم هذا . وبنوا على القسم الآخر ديرهم القريب من باب خان الزيت والمعروف ب (المسكوبية).

فيه اليوم كنيستان: إحداهما صغيرة باسم (أبينا إبراهيم). والأخرى كبيرة باسم (الرسل الأثنى عشر).

(دير ماريوحنا المعمدان) بين سويقة علون والشارع المؤدى إلى حارة

النصارى . فيه كنيستان : واحدة تحت الأرض . . طرازها بيزنطى . . بنيت سنة ٤٥٠ م . والأخرى فوقها بنيت عام ١٠٤٨ . وعندها ما احتل الصليبيون القدس اتخذوا الدير والكنيستين مستشنى ومقرآ لفرسان مار يوحنا (١٠٩٩ م) . وعند ما استرد صلاح الدين القدس أعاد البناء مع ما أعاده من الأبنية الأخرى إلى الروم (١١٨٧ م) .

(كنيسة ستنا مريم) فى وادى قدرون عند ملتى الطرق المؤدية إلى باب الأسباط وسلوان وجبل الطور . بناها ماركيانوس إمبراطور بيزنطية ( ٤٥٠ ــ ٧٥ م ) . فيها قبور يواكيم وحنة والدى مريم البتول ، وقبر مريم نفسها ويوسف النجار . إنها للروم والأمن . وفيها حجرة يصلى فيها الأقباط والسريان .

(دير مارسابا) على مقربة من سلوان . بناه (١) القديس سابا حوالي ٤٨٤م. فيه كنيسة أنشئت عام ٥٠٢م . وعمارات أضيفت إليه على عهد الإمبراطور جوستانيان (٥٢٥ – ٥٦٥م) . وفيه مكتبة فيها ثلاثة آلاف مجلد . ولا يجوز دخول النساء لهذا الدير عملا بوصية القديس سابا الذي لم يسمح حتى لأمه بدخوله .

(دير العذراء) ويسمونه ديرستنا مريم . واقع إلى الجنوب من كنيسة القيامة بينها وبين المسجد العمرى . إنه دير بيزنطى قديم . بنى فى عهد البطريرك إلياس الأول ( ٤٩٤ م ) .

(الدير الكبير) ويعرف بدير قسطنطين. يسميه اليونان (كندركسون مناستريون) أى الدير المركزى. واقع إلى الجنوب من بطريركية الروم فى حارة النصارى. بناه البطريرك إلياس الأول (إيليا) الذى تولى شؤون البطريركية سنة ٤٩٤ ميلادية. ويعتبر اليوم قاعدة أديار الروم فى فلسطين. فيه ثلاث

<sup>(</sup>١) (كلام فى وصف الأرض المقدسة ) لمؤلفه باسيل نقولا ختروفو. عربه عن الروسية حنا ميسى .

كنائس (١) كنيسة القديسة هيلانة (٢) كنيسة القديسة تقلا (٣) كنيسة مار يعقوب. وفي هذه الكنيسة معبدان صغيران: - واحد باسم (الشهداء الأربعين) والثانى باسم (حاملات الطيب).

(دير القديس تيؤدوسيوس) أنشئ في نفس التاريخ الذي أنشئ فيه دير مارسابا ( ٤٨٤ م ). واقع بين بيت لحم ومارسابا . ويسميه العرب دير ابن عبيد. لأنه كائن في المنطقة التي تعيش فيها عشيرة العبيديين . ذكره ابن البطريق فقال إنه دير الدواكس . وكان به مود سطس الراهب الذي عمر كنيسة القيامة بعد أن دمرها الفرس .

(دير المصلبة) في ظاهر القدس إلى الغرب. إنه دير قديم. أنشأه (١). الأمير ماريام الكرجى أيام الملك قسطنطين حوالى سنة ٣٣٠ للميلاد وفي قول آخر إن الذي بناه هو الإمبراطور يوستنيانوس وأن ذلك جرى بين على ٧٢٥ و ٥٦٥ للميلاد.

( دير البنات ) مجاور لحان الأقباط من ناحية الشمال . بناه البطريرك إلياس ( دير البنات ) مجاور لحان الأقباط من ناحية الشمال . والأخرى فوقها باسم ( مريم الكبيرة ) أو ( العذراء البكر ) .

(دير مار إلياس) قبلي القدس ، على طريق بيت لحم . إنه دير قديم . أنشأه هرقل الملك خلال القرن السابع للميلاد ( ٢٦١٠م) فهدمه الفرس ( ٢٦٤م). وأعيد بناؤه سنة ١١٦٥ م من لدن عمانوئيل قومنينوس . وتجدد في زمن البطريرك ذوستيوس سنة ١٦٧٨م .

( دير الجليل) فوق جبل الطور . فيه كنيسة قديمة يسميها الروم ( غاليليا ) والمقدسيون ( إليليا ) . يعتقد المسيحيون أن السيد المسيح ظهر لتلاميذه بعد ( ١ ) هذا ما قاله المؤرخ اليونان بنيامين يوانيدس في الصفحة ٢٦٤ من كتابه الذي طبعه في مطبعة دير الروم بالقدس سنة ١٨٧٧م .

قيامه لأول مرة في هذا المكان . وقد بنوا في الموضع نفسه كنيسة أسموها ( العذراء ). (دير القطمون) في الحي المعروف بالقطمون غربي القدس . كان بيد الكرج ، ثم صار إلى الروم . فيه كنيسة وفي داخل الكنيسة قبر القديس سمعان . وكانوا يسمونه ( دير سمعان ) . إنه مقر الكرسي البطريركي في فصل الصيف . وكان الروم مينزلون فيه الحكام والمتصرفين . وهناك ديارات أخرى صغيرة نذكر منها: (حبسالمسيح) على طريق الآلام . و (دير مار خرالامبوس) بعيد الخانفاه الصلاحية من الجهة الشرقية . و ( دير السيدة ) على مقربة من الخانقاه المتقدم ذكرها . و ( دير مار افتيموس ) وهو ملاصق لدير السيدة من الشمال . و ( دير العدس ) ويسمونه دير مار نيكوديمس، فوق-بس المسيح في حارة السعدية . و ( دير صهيون ) على جبل صهيون . و ( دير مار جرجس ) وهو ملاصق لدير اللاتين من الشرق. وهناك دير آخر بهذا الاسم إلى الشرق من دير الأرمن . و ( دير مار ميخائيل ) مجاور لبطريركية الروم من الشمال . و ( دير القديسة كاترين ) في حارة النصاري بين الخانقاه الصلاحية ودير اللاتين. و (دير مار سبيريدون) في حارة الحدادين . و (دير مار ديمتري) في حارة النصاري على طريق الكازانوفا . و ( دير مار نقولا ) غرب البطريركية . و (دير مار تادرس) بجانب الدار الجديدة المعروفة بالكازانوفا. و ( دير القديس أنوفريوس ) في الوادي الكائن بين جبل صهيون وجبل أبي ثور . و ( دير أبي ثور ) على جبل المكبر. و ( دير العازر ) في العيزرية على مقربة من القدس إلى الشرق.

وللروم الأرثوذكس بطريرك هو اليوم (تيوثيوس) وتولى البطريركية قبله خسة وتسعون بطريركاً . أولهم الأسقف (يوفيناليوس) وهو أول من سمى بطريركاً لأورشليم . وقد تم ذلك سنة ٤٥١ ميلادية . وهو الذي أقر الاحتفاء بعيد الميلاد في اليوم الحامس والعشرين من شهر كانون الأول (ديسمبر) .

ومن بطاركة الروم الغين اشهروا فى عهدهم البطريرك إلياس (إليا) عدى م وكان هذا عربى الأصل من نجد . وله آثار فى القدس منها دير قسطنطين . ومنهم صفرونيوس الأول ( ٩٣٤ م ) . وعلى عهده فتح المسلمون بيت المقدس . وصفرونيوس هذا عربى الأصل ، وإن كان اسمه يونانيآ ( معناه العفيف أو ذو العقل السليم ) ذلك لأن البطاركة درجوا على عادة تسميتهم بالأسماء اليونانية .

وعندما احتل الصليبيون البلاد (١٠٩٩ م) ، ساد فيها حكم الكنيسة الغربية (اللاتين) بدلا من الكنيسة الشرقية (الروم). وعند ما انهزم الصليبيون على يد صلاح الدين تنفس الروم الصعداء. وكان جميع البطاركة الأورشليميين (ومن سنة ١٢٩١ إلى سنة ١٥٣٤). عرباً أى أن الأساقفة العرب انفردوا في إدارة شؤون الكنيسة الأورشليمية مدة ٢٣٤ سنة.

وعلى عهد البطريرك داميانوس الأول (١٨٩٧ م) اشتد الحلاف بين طائفة الروم من أبناء البلاد ورجال الإكليروس اليونانيين . وقد حاول أبناء البلاد ولا يزالون يحاولون التخلص من سيطرة رجال الدين الأجانب . مما قد فصلناه في كتابنا المفصل عن (تاريخ القدس) فليرجع إليه من شاء .

# الروم الكاثوليك :

فى القدس أبرشية للروم الكاثوليك ، أنشأها البطريرك مكسيموس مظلوم سنة ١٨٤٨ م . تقوم هذه الأبرشية فى يومنا هذا فى حارة الموارنة . وفيها نائب بطريركى هو الارشمندريت جبرائيل أبو سعدى . يرجع فى أموره إلى بطريرك الروم الكاثوليك فى دمشق .

وللروم الكاثوليك في القدس كنائس وأديرة نذكر منها:

١ (كنيسة القديسة حنة) بين باب حطة وباب الأسباط ، إلى الشهال من الحرم القدسي . هنا، كما يعتقد المسيحيون ، أنه كان فيا فرط من الأيام مسكن يواكيم وحنة والدى مريم البتول . وفي هذا المكان بركت الغنم حيث أتى السيد المسيح بإحدى معجزاته . وفيه بنى فى القرن الرابع للميلاد معبد كما بنيت كنيسة باسم مريم البتول فى سنة ٥٣٠ م . ويظهر أن هذه الكنيسة احترقت مع ما احترق من كنائس النصارى على يد الفرس عام ٢١٤ م فأعاد الصليبيون بناءها عند ما فتحوا القدس ١٩٩٩ م . وكانت تدعى كنيسة القديسة حنة . وجعل صلاح الدين هذه الكنيسة رباطاً للصالحين ومدرسة للفقهاء الشافعيين سنة ١١٧٨ م . وكانت هذه تعرف فيا مضى ب (صند حنة) وسميت بعد الفتح الصلاحي بالصلاحي بالصلاحية . وحدث زلزال خلال المدة الواقعة بين ١٨٧١ و ١٨٤٢م . العسكرية الحباورة لها .

وعندما انتهت حرب القرم بانتصار تركيا (١٨٥٥ م) سلم السلطان عبد المجيد هذا المكان إلى نابليون الثالث اعترافاً بخدمته . ذلك لأن فرنسا عاضدت تركيا في حربها مع الروس . وسلمه المتصرف كامل باشا إلى الفرنسيين (١٨٥٦م) فأنشئت فيه مدرسة (١٨٧٨ م) . وانقلبت هذه إلى كلية إكايركية (١٨٨٢ م) وفي الحرب الكونية الأولى (١٩١٤ م) احتلها الجيش التركي ، وحولها القائد التركي جمال باشا إلى كلية إسلامية أسماها (كلية صلاح الدين) . وأما الكنيسة فلم يمسها ضرر . ولما احتل الإنجليز القدس (١٩١٧ م) أعادوا العارة إلى الآباء البيض . فأنشأ هؤلاء فيها مكتبة ومتحفاً .

فيها الآن مدرستان : ــــ إحداهما صغرى ، لتعليم العلوم الأولية والثانوية . والثانية كبرى لتدريس الفلسفة والكهنوت .

وللروم الكاثوليك في القدس دار يسمونها ( دار القديسة فيرونيكا ) . واقعة

فى عقبة المفتى ، على درب الآلام . بنيت فى المكان الذى مسحت فيه هذه القديسة وجه السيد المسيح وهو مار من هناك حاملا صليبه . وكانت الأرض ملكاً لمسلم من سكان القدس ( عبد الرحمن حدوثة العلم ) . فباعها بثلاثة آلاف ليرة فرنسية ذهباً . وحصل الروم الكاثوليك على فرمان من السلطان بتاريخ المماه فأنشأوا فوقها كنيسة باسم القديسة فيرونيكا .

## الإرساليات الكاثوليكية وبطاركة اللاتين:

عندما أنشأ البابا بيوس التاسع عشر بطريركية اللاتين في أورشليم (١٨٤٧) نشأ خلاف بين البطريرك (يوسف فاليركا) الذي أقامه قداسة البابا وبين الآباء الفرنسيسين. إذ اعتقد هؤلاء أنهم أحق من غيرهم في إدارة الأماكن اللاتينية. وانقسم اللاتين إلى فئتين فئة تؤيد البابا ومندو به البطريرك. وأخرى تعضد الآباء الفرنسيسين. وراح البطريرك يحث الرهبان في القارة الأوربية على الجيء إلى فلسطين. ويما شجع هؤلاء على المجيء إلى هذه الديار الضغط الذي ألم بالجمعيات الدينية بفرنسا ، والتشريعات الجديدة التي سنت فيها لمطاردة الرهبان بإيعاز من المحافل بفرنسا ، والتشريعات الجديدة التي سنت فيها لمطاردة الرهبان بإيعاز من المحافل الملسونية ، وقال المطران مكسيموس مظلوم في الصفحة ٣٧١ من كتاب (تاريخ الحروب المقدسة في الشرق) ذلك الكتاب الذي ترجمه عن الفرنسية لمؤلفه (مكسيموس مونروند) إن المسيحيين راحوا يزورون القدس في الجليل السادس عشر وما بعده بكثرة ، لا بقصد العبادة فحسب بل وحماية الأماكن المقدسة بالطرق السلمية ، إذ كان المسلمون يومثذ أقوياء . وما كان من السهل إشهار حرب صليبية عليهم كالحرب التي قامت في القرن الحادي عشر . ومن الرهبنات التي تأسست في القدس :

( الآباء الفرنسيسيون ) ويلقبهم المقدسيون بر رهبان أبي حيلة ) ، عهد إليهم

البابا غريغوريوس التاسع بمخدمة كنيسة القيامة عام ١٢٣٦ م الأماكن اللاتينية المقدسة من سنة ١٢٩١ إلى سنة ١٨٤٧ م . , من الماليك والأتراك . ومن أملاكهم في القدس :

(دير المخلص) ويعرف بدير اللاتين. واقع فى الجهة من حارة النصارى. ابتاعوه من الكرج سنة ١٥٥٩ م. فيه مدرسة وكنيسة وميتم وصيدلية ومطبعة وفرن ومطحنة وعدة معامل.

( الكازانوفا ) ويسمونها الدار الجديدة . واقعة بين الباب الجا ومعدة لنزول الحجاج والزوار المسيحيين .

( دار البطريركية ) على مقربة من الكازانوفا ودير المخلص. أ يوسف فاليركا سنة ١٨٦٣ م . فيها يقيم بطريرك اللاتين . وفيها • وكنيسة باسم يسوع .

(الجسمانية) كنيسة جميلة واقعة فى وادى قدرون عند م القدس والطور وسلوان . بنيت سنة ١٩٢٤ . واشترك فى بنائها العالم . والمعتقد أن رئيس كهنة اليهود وجنده ألقوا القبض على بدلالة يهوذا الأسخريوطي فى هذا المكان .

(كنيسة مار فرنسيس) واقعة إلى الشهال من مقام النبى د أرض كانت فى الأصل ملكاً بلحاعة من آل الدجانى (أسرة ا وقد ابتاعها الآباء الفرنسيون حوالى عام ١٩٣٠.

(حبس المسيح) واقع إلى الشهال من القشلة القديمة ، وعلى مقربة من الطريق المؤدية إلى باب الأسباط . يعتقد اللاتين جلد وأهين في هذا المكان من قبل جند الرومان .

## الآباء الدومنيكيون :

ومن أسمائهم (رهبان مار عبد الأحد) . جاءوا إلى القدس عام ١٨٨٢ م . ولهم فيها دير وكتدرائية تدعى (سانت اتيان) أو (كنيسة القديس أسطفان) . بنيت في عهد البطريرك جوفينال (٢٢٨ – ٤٥٨) . إنها واقعة على بعد نصف كيلومبر من باب العمود إلى الشمال . خربها الفرس عام ٢١٤ م . وبني على أنقاضها البطريرك صفرونيوس ( ٢٣٨ م) معبداً صغيراً باسم القديس أسطفان . خربه الصليبيون خشية أن يلجأ إليه المسلمون الذين جاءوا يومئذ ( ١١٨٧) خصار أورشليم . والكنيسة الحالية بنيت عام ١٨٩٨ م . وسميت الكنيسة الملوكية الصغرى .

# الآباء الكرمليون :

هبطوا البلاد عام ١٦٣٦ م . لهم فى حيفا وعلى جبل الكزمل كنائس وأديار . وأما فى القدس فليس لهم سوى دير صغير فى الطالبية ، ومعبد صغير باسم (القديسة تريزا).

(راهبات مار يوسف) هبطن القدس عام ١٨٤٨ م. ولهن فيها (مستشفى , القديس لويس) تجاه السور من الشهال وعلى بعد بضع خطوات من الباب الجديد. بني عام ١٨٨٠ م.

( دير مار يوسف ) فى حارة الموارنة على مقربة من بطريركية الروم الكاثوليك. أنشئ عام ١٨٥٠ وتم تجديده فى ١٩٣٠ م. وفيه مدرسة للبنات. ولمراهبات مار يوسف مدرسة ثانوية للبنات خارج السور. وميتم على مقربة من المدرسة المذكورة.

(راهبات صهيون) جئن إلى القدس عام ١٨٥٦ م. لهن فيها دير على طريق الآلام، فيه مدرسة وكنيسة وميتم.

(رهبان صهيون) جاءوا إلى القدس عام ١٨٧٣. ولهم فيها مدرسة هي التي عرفت بالراتز بون ، وتعرف أيضاً بمدرسة القديس بطرس. وهي مدرسة صناعية واقعة على بعد بضعة أمتار من مقبرة ماملا إلى الغرب.

(النزل النمساوى) ويسمونه هوسبيس النمسا . واقع فى حارة الواد على طريق الآلام . بنى عام ١٨٥٦ م . وبات فيه إمبراطور النمسا فرنسوا جوزيف عند ما زار القدس ١٨٦٩ .

(راهبات الكرمل) جنَّن إلى القدس عام ١٨٧٣ م. وشيدن على جبل الزيتون ديراً يعرف باسمهن. إنهن لا يظهرن على أحد من الناس طيلة حياتهن.

(الفرير) ويسمونهم (إخوة المدارس المسيحية). جاءوا إلى هذه البلاد عام ١٨٧٦ م. ولهم فى حارة الجوالدة من حارات القدس دير وكنيسة ومدرسة كبيرة.

(الآباء البيض) جاءوا إلى القدس عام ١٨٧٨ م. وأسسوا فيها كنيسة القديسة حنة المعروفة في يومنا هذا بالصلاحية . ذكرنا عنهم الشيء الكثير في الفصل الذي خصصناه للروم الكاثوليك .

( الراهبات الوردية ) ينتمين إلى رهبنة أسسها الأب يوسف طنوس الناصرى عام ١٨٨٣ م . فن فى القدس مدرسة للبنات أنشئت عام ١٨٨٣ م . ومستوصف وديران : واحد بجوار بطركية اللاتين والآخر إلى الجنوب من مقبرة ماملا .

(رهبان مار يوسف ) جاءوا إلى القدس عام ١٨٧٩ م . فأسسوا مستشفاهم الكائن فى الطنطور بين القدس وبيت لحم .

( آباء القلب المقدس) جاءوا عام ۱۸۷۹ م. وأنشأوا ديرهم القريب من بيت لحم . كانت لهم مدرسة إكليركية . إلا أنهم نقلوها إلى فرنسا في آخر سنة من الانتداب .

(راهبات مار فرنسيس) ويعرفن بالفرنسيسيات الثالثيات . جَنْ إلى القدس عام ١٨٨٤ م . وأنشأن ديرهن الكائن فى حارة النصارى إلى الشهال الشرقى من دير اللاتين . فيه مدرسة داخلية تعرف ببيت اليتامى .

(راهبات مار كلارا) جنّ إلى هذه البلاد عام ١٨٨٤ م. وأسسن ديراً على جبل المكبر فى الطريق المؤدية إلى الكلية العربية . لا يختلطن بأحد من الناسر.

(راهبات المحبة) ويعرفن براهبات مار منصور . جَنْ إلى القدس عام ١٨٨٦ م، لهن معهد واقع على طريق ماملا . فيه عدد كبير من الأطفال والأيتام والعجزة والمعتوهين والعميان .

(الآباء الانتقاليون) ويسمونهم الرهبان الأغسطونيين وهناك من يسميهم غلطاً بالصعوديين. جاءوا إلى القدس عام ١٨٨٧ م. وأسسوا فيها نزلا هو المعروف ب(نوتردام دو فرانس). إنه عبارة عن عمارة ضخمة، لا تبعد إلا بضعة أمتار من الباب الجديد، من أبواب السور الشهالية. بنى عام ١٨٩٩ م، بقصد إيواء الحجاج الفرنسيين ونشر الدعاية لفرنسا، فيه كنيستان، واحدة كبيرة والأخرى صغيرة. وفيه متحف ومكتبة ومدرسة إكليركية. وهو مشرف على المدينة إشرافاً تاماً.

( راهبات السجود ) ويسمونهم راهبات التعويض والقربان . جُن إلى القدس عام ١٨٨٨ م . وأسسن فيها ديراً هو الذي نراه أمام المستشفى الفرنسي على طريق سليان . وفي الدير معبد باسم ( القربان المقدس ) ، ترى أمامه ، في أي وقت دخلته راهبتين ساجدتين . ويتبادل الراهبات السجود مرة كل ساعة .

( الآباء العازريون ) هبطوا هذه البلاد عام ١٨٩٠ م . لهم فى القدس العمارة الكائنة بباب العمود ، التى اتخذت فى أوائل الاحتلال البريطانى مقرآ لحاكم القدس . ولهم فيها أيضاً دير إلى الجنوب من مقبرة ماملا. .

( الآباء الترابيون ) جاءوا حوالى عام ١٨٩١ م . وأسسوا ديرهم الشهير فى اللطرون . عددهم أربعون يعيشون فى صمت تام . وهم ماهرون بزراعة الكرمة وصناعة الألبان والخمور .

(راهبات مريم الفرنسيسيات المرسلات) جنن إلى القدس عام ١٩١٨ م. ويسمين الراهبات البيض ، لهن دير بباب العمود تجاه نزل القديس بولس للألمان الكاثوليك . بني هذا الدير عام ١٩٣٣ م . وفيه كنيسة ومصنع للتصوير والحياطة وميتم .

( الآباء الكبوشيون ) جاءوا سنة ١٩٣٥ م . ولهم فى الطالبية دير ومدرسة .

( الجزويت ) ويقال لهم الآباء اليسوعيون . لهم في القدس ( المعهد البابوي الأثرى ) في حي النيقوفورية . أسس عام ١٩٢٧ م . ومهمته دراسة الآثار القيمة بفلسطين .

وهناك (الرهبان الساليزيون) و(الراهبات السالزيات) فى حى المصرارة . و (الرهبان البندكتيون) و (الراهبات البندكتيات) على جبل صهيون . و (راهبات الجلجلة) و (الآباء المعزون) وغيرهم كثيرون .

تلك هي الإرساليات الكاثوليكية في القدس . وهي خاضعة للبابا في روما . وفي القدس بطريرك ينتدبه البابا ، لإدارة شؤون الطائفة اللاتينية . وفيا يلي أسماء البطاركة الذين تسلموا كرسي البطريركية : يوسف فاليركا ١٨٤٧ ، فنسان براكو ١٨٧٣ ، لودوفيكو بيافي ١٨٨٩ ، فيلبس كمساتى ١٩٠٦ ، لويجي برلاسينا ١٩٠٠ ، منصور جلاد (وكيل بطريرك) ١٩٤٨ ، ألبرتو غوري ١٩٥٠ برلاسينا ١٩٤٨ ، ألبرتو غوري ١٩٥٠

# الأرمن :

فى القدس اليوم ( ١٩٤٥ م ) خمسة آلاف أرمني . وهم فئتان : فئة قديمة تعيش فى (دير مار آركانجل) شرقى مار يعقوب . وأخرى حديثة العهد هبطت القدس يوم غضب الأتراك على الأرمن فى بلادهم فذبحوهم ( ١٩١٤ م ) .

وتعيش هذه ألفثة فى ( دير مار يعقوب ) .

وللأرمن في القدس ممتلكات ــ نذكر منها:

(دير مار يعقوب) ويسمونه دير القديس جيمس الكبير. واقع بين قشلاق البوليس وباب النبى داود. فيه دار البطريركية ، ومدرسة للاهوت ، ومطبعة ، ومكتبة فيها أربعة آلاف مخطوط وثلاثون ألف كتاب مطبوع. كان فى هذا الدير كنيسة قديمة هدمها الفرس عام ٢١٤ م. ثم أعيد بناؤها فى أواسط القرن الثانى عشر. وقال بعض المؤرخين (١) إن هذا الدير كان فى فى الأصل للكرج ، ثم صار للروم ، وكان يدعى فيا مضى دير القديس يعقوب الزبدى. ثم أخذه الأرمن من الروم بالأجرة. فصار لهم.

( دير الزيتونة ) ويسمونه دير مار آركانجل . واقع خلف دير مار يعقوب من الشرق . فيه مدرسة للبنات وكنيسة .

( حبس المسيح ) دير للأرمن واقع في حي النبي داود على جبل صهيون . فيه كنيسة صغيرة وفي ساحته عدد من قبور بطاركة الأرمن وأساقفتهم المتأخرين.

وللأرمن فى كنيسة القيامة كنائس منها: ( الجلجلة الثانية ) وهى أمام القبر المقدس . و ( كنيسة ماركريكورلوسا فوريتش ) ويسمونها كنيسة القديسة هيلانة . و ( كنيسة المريمات ) أمام قبر المسيح . و ( كنيسة ماريوحنا ) فى ساحة القيامة .

ولهم جانب من (كنيسة ستنا مريم) عند مفترق الطرق المؤدية إلى القدس وسلوان وجبل الزيتون .

ولهم مدرستان : إحداهما أولية ويسمونها (تركمنشاتس) . وأخرى كبيرة يدرسون فيها علم اللاهوت. وفي القدس أربع جمعيات أرمنية هي : (١) آغ كداخنام

 <sup>(</sup>١) عن مخطوط عثر عليه في برلين ص ٤٤ لمؤلفه الخوري ميخائيل بريك الدمثتي . وقد
 اطلعت عليه في مكنبة الأستاذ عيمي إسكندر المعلوف بزحلة .

وهى تعنى بالفقراء (٢) جمعية الصليب الأحمر الأرمنية (٣) الاتحاد الحيرى لأرمن القدس (٤) هاى بارى قورجاغان أو نزانور ميوثيون. وهذه الأخيرة تعنى بصورة خاصة بإرجاع الأرمن إلى بلادهم (أرمنيا). وقد رجع قسم كبير منهم.

وللأرمن فى القدس بطريركية يقوم عليها فى يومنا هذا البطريرك كوريخ الثانى واسمه إسرائيليان نور شوغايتى . وهو الرابع والتسعون بين البطاركة الذين تولوا رعاية الكنيسة والطائفة الأرمنية .

والأرمن أيضاً من حيث العقيدة ، فئتان : أرمن أرثوذكس . وأرمن كاثوليك. وللأرمن الكاثوليك بطريركية أنشأها النائب البطريركي (أنطون يواكيم تومايان) وكان ذلك سنة ١٨٨٦ م . ولهم دير بني في الموضع الذي التقت فيه مريم العذراء بالسيد المسيح وهو ذاهب للصلب . وكنيسة أسموها (أوجاع العذراء) .

### الأقباط :

هبطت أول قافلة قبطية مدينة القدس بقصد الاشتراك في تدشين القيامة . وكان ذلك في أواسط القرن الرابع للميلاد . وجاءت بعد ذلك قافلة أكبر من الأولى وكان ذلك على عهد صلاح الدين، وكان الأقباط له مخلصين . فأراد أن يكافتهم على إخلاصهم ، فرد إليهم أملاكهم التي اغتصبها منهم الصليبيون .

كانت شؤون القبط فى القدس (١) تدار من لدن رجال الكنيسة الأنطاكية السريانية . ولكنهم راحوا ينفرون من السريان فى أواخر القرن الحادى عشر . وفى عام ١٢٣٥ م . استقلوا فصار لهم مطران يدير شؤونهم ، وتم بعدئذ الاتفاق

<sup>(</sup>١) ( تاريخ الكرسى الأورشليمي للأقباط الأرثودكس) للشماس كامل صالح نخلة الإسكندري مخطوط ص ٢ .

بين الكرسيين (الأنطاكى والإسكندرى) على أن يتولى أبرشية القدس حبر قبطى يعينه البابا الجالس على الكرسى المرقسى ، وأن يجرى التكريز باسم البطريرك الأنطاكى .

إن أول مطران قبطى رسم على القدس هو الأنبا باسيليوس (١٢٣٦ م). وجاء من بعده سبعة عشر مطراناً . آخرهم المطران الحالى الأنبا ياكوبوس (١٩٤٦ م).

فى القدس اليوم زهاء خمسمئة قبطى . وللقبط فيها أملاك نذكر منها : ( دير السلطان ) وهو ملاصق لكنيسة القيامة من الناحية الجنوبية الشرقية .

وفيه كنيستان : (كنيسة الملاك) و (كنيسة الحيوانات الأربعة). اغتصبه الصليبيون من الأقباط ، ورده إليهم صلاح الدين . ولهذا أسموه دير السلطان .

( دير مار أنطونيوس) يعرف بالدير الكبير . وهو ملاصق لكنيسة القيامة من الناحية الشهالية الشرقية وفيه كنيستان : (كنيسة القديس أنطونيوس) و (كنيسة الملكة هيلانة) . وفيه أيضاً دار الأسقفية .

( دير مار جرجس ) في حارة الموارنة على مقربة من باب الخليل .

(خان القبط) فى حارة النصارى بين باب الخليل وكنيسة القيامة . بناه المطران الأنبا إبراهيم عام ١٨٣٩ م .

وللأقباط كنيسة باسم السيدة فى الجسمانية ، وهيكل على جبل الزيتون ، وكنيسة باسم مار يوحنا خارج القيامة ، ومقبرة على جبل صهيون ، يدفن موتاهم فيها أيضاً السريان والأرمن والأحباش . وللأقباط فى كنيسة القيامة أيضاً كنيسة صغيرة ملاصقة للقبر المقدس من الغرب .

## الأحباش :

تنصروا خلال القرن الرابع ، وهبطوا القدس بعد ذلك التاريخ . وكان لهم فيها كنائس وأديار (١) . إلا أنهم أضاعوا مع الزمن أكثرها . فلم يبق بأيديهم منها سوى :

(دير الحبش) ملاصق لكنيسة القيامة فوق مغارة الصليب . وقيل إنه جزء من دير السلطان للأقباط ، ذلك الدير الذى لم ينقطع الحلاف حوله بين الأقباط والأحباش منذ سنين .

(كنيسة الحبش) فى ظاهر المدينة خارج السور ، وإلى الشمال الغربى من المسكوبية . تم بناؤها حوالى عام ١٨٩٠ م .

وللأحباش عمارات كبيرة شيدها الأب جرجس سيايت باسم الملكة (تايتو) (٢٦ وينفق ريعها على الرهبان. هذا بالإضافة إلى المبلغ الذى تبرع به إمبراطور الحبشة منليك سنة ١٩٠٥ م. وقدره مئتا ألف تاليرا<sup>(٣)</sup>.

وكان لهم فيا مضى حتى التقدم على الطوائف المسيحية الأخرى (٤). ولكنهم ضعفوا مع تقادم العهد وراحت الطوائف الأخرى تنازعهم فى هذا الحق. وساءت حالتهم فى أوائل القرن التاسع عشر ، وتناقص عددهم ، فلم يبق فى القدس منهم فى يومنا هذا أكثر من سبعين نسمة . كلهم ينتمون إلى الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية . يعيشون فى ديرهم عيشة الفقر والمسكنة .

Enrico Corulli (۱) كتاب وضعه باللاتينية . Ethopi In Palestine وضع في روما سئة ١٩٤٣ .

<sup>(</sup>٢) (المرسايات اللاتينية) لألفونس والونصو ج ٢ ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) عملة ألمانية تساوى ٧٠ و ٣ فرنك بالوجه التقريبي .

<sup>(</sup>٤) سجل المحكمة الشرعية بالقدس ذو التاريخ ١٩ من ذى الحجة ٩٤٩ ه – ١٥٤٢ م

### السريانِ :

هبطت أول قافلة منهم فى القرن الأول للميلاد ، وكانت قليلة العدد ، إلا أن معظمهم جاءوا إلى القدس مع الصليبيين . ولما احتل القدس صلاح الدين ، ورحل هؤلاء ، رحلوا معهم فلم يبق منهم فى القدس سوى عدد قليل .

واليوم هم فئتان: أرثوذكس وكاثوليك. أما الأرثوذكس فقد كان عددهم في القدس في القدس في القدس في القدس في القدس في القدس في أواخر الاحتلال البريطاني ألفين ، وأما السريان الكاثوليك فإنهم أربعمثة. جاء أكثرهم من شهال العراق والبلاد الواقعة شرقي ماردين.

وللأرثوذكسيين فى فلسطين أبرشية مركزها القدس . وعليها الآن نائب بطريركى يرجع فى أموره إلى البطريرك الأنطاكى . ولقد جاء ذكرهم فى العهدة العمرية التى منحها الخليفة الثانى عمر بن الخطاب إلى نصارى القدس ( ١٥ هـ ٦٣٦ م ) . وفى الفتح الصليبي احتل الصليبيون أماكن السريان ثم ردوها إليهم . ولهم فى القدس اليوم ممتلكات نذكر منها :

(دير مار مرقس) في حارة الجواعنة بين حارة الأرمن واليهود. وفي الدير كنيسة بيزنطية باسم العذراء ، ودار للأسقفية . ولقد خربت الكنيسة البيزنطية على عهد الحاكم بأمر الله الفاطمي (١٠٠٩ م) . وهجر الدير في غضون الحكم التركي . ولكن السريان عادوا إليه وعمروه سنة ١٨٥٥ . ثم وسعوه سنة ١٨٨٠ م .

( دير العدس ) شمال القوس المعروف بـ ( إيكوهومو ) على درب الآلام . عمروه بتاريخ ١٥٧١ م .

( دير مار توما ) فى الشارع المؤدى إلى حى النبي داود . -

(معبد صغير) في كنيسة القيامة باسم ( يوسف ونيقوديموس ) .

معبد فى الكنيسة المعروفة بـ ( ستنا مريم ) على مقربة من الجسمانية . معبد على جبل الزيتون .

وللسريان الأرثوذكس فى القدس جمعيتان : (١) جمعية مار مرقس . ولها مدرسة فى شارع الأنبياء ومطبعة ومكتبة . (٢) وجمعية الشبان السريان .

وأما السريان الكاثوليك فلهم دير فى طريق سليان بين باب العمود والنوتردام على بعد خمسين متراً من السور الشهالى . بنى هذا الدير حوالى سنة ١٩٠١ وفيه كنيسة صغيرة .

ولهم دير يدعى (دير مار مبارك) أنشئ سنة ١٩٠٣ م. وهو واقع فى باطن الهواء إلى الشرق من سلوان ؛ فيه كنيسة، ومدرسة يديرها الآباء البندكتيون.

### الموارنة :

لا نعرف متى هبطوا القدس . وإن كنا نعرف أنهم ينتمون إلى مار مارون الذي عاش في لبنان حوالى القرن الرابع للميلاد .

كانت لهم ، فيا مضى ، مكانة مرموقة فى القدس . وكانوا فى القرنين السابع والثامن للميلاد يأتون بعد الفرنجة منحيث الأهمية ، وأما اليوم ، فإنهم قلة بين الطوائف المسيحية التى تعيش فى القدس . وليس لحم فيها سوى الدير الذى يعيشون فيه . وهو واقع فى الحى المعروف بحى الموارنة ، بين سويقة علون وحارة الأمن . ولقد بنى هذا الدير ف ٢ أيار ١٨٩٥ .

## الروس:

للروس مكان واسع الأرجاء يعرف بر المسكوبية). وهو خارج السور ،

لا بل إنهم (أى الروس) أول من شيد البناء فى خارج السور . وكان ذلك حوالى سنة ١٨٥٦ م . والمكان المذكور واقع على طريق يافا على بعد نصف ميل من باب الحليل إلى الغرب . يحيط به سور غير مرتفع . وفيه دار للأسقفية الروسية ، وأخرى للقنصلية ، ومستشنى ، وكنيستان . . . . إحداهما كبيرة تسمى (كنيسة الثالوث الأقدس) ولها سبع قباب مصفحة بالرصاص . والأخرى صغيرة بنيت على اسم القديس إسكندر نيفسكى . ومنازل عديدة لنزول الحجاج من الروس . الأول مخصص لنزول الأشراف الروسيين ، والثانى للكهنة المرسلين وفيه عدد من المقسوس . والثالث للنساء ويستوعب زهاء ألنى امرأة ، والرابع لطبقات الشعب الأخرى وهذا يتسع لألف وخمسمئة شخص .

وهناك دار للقنصلية وأخرى للقنصل وعائلته . كما أن هناك منازل أخرى للكتبة والحجاب وسائر المستخدمين .ولقد قامت معظم هذه المبانى حوالى سنة ١٨٦٠ للميلاد .

وفى عام ١٨٨٧ شيد نزل آخر على نفقة الجمعية الفلسطينية الروسية التي يرأسها شقيق الإمبراطور إسكندر الثالث قيصر روسيا . واستعملت أبنية المسكوبية وعماراتها المختلفة في عهد الاحتيلال البريطاني (١٩١٧–١٩٤٧م) لإدارة بعض المصالح الحكومية (كالبوليس والعدلية) واستعمل بعضها كمستشفى حكومي .

وللروس دير يعرف بر المسكوبية ) أيضاً . وهو قريب من باب خان الزيت وإلى الشرق من كنيسة القيامة .

ولحم كنيسة باسم (القديسة مريم المجدلية) على مقربة من الجسمانية ومنها إلى الشرق على سفح جبل الزيتون من الجنوب . ولقد أنشئت هذه الكنيسة على نفقة العائلة المالكة تخليداً لذكرى والدة القيصر . وكان ذلك عام ١٨٨٩ م .

ولهم أيضاً (كنيسة الصعود) على جبل الزيتون . ولهذه الكنيسة جرسية مرتفعة ، هي أعلى بناء في القدس على الإطلاق .

#### الألمان:

هبط القدس عدد من الألمان بين القرن الثالث عشر والقرن السادس عشر ، بفصد الزيارة . وقد استوطنها عدد قليل منهم فى أواخر القرن الثامن عشر . ووطدت الإرسالية الألمانية أقدامها سنة ١٨٥٣ عند ما أسس القس ( فريدريخ أدولف شتراوس ) جمعية أسماها ( جروزاليم فيراين ) .

وكان فى القدس فى أواخر الانتداب البريطانى (١٩٤٧) جالية ألمانية هى من حيث العنصر والوطنية واحدة ومن حيث الدين فئتان ــ واحدة بروتستانتية والأخرى كاثوليكية . وللألمان حى يعرف برالكولونية الألمانية ) قريب من المحطة إلى الجنوب من المدينة .

أما الألمان البروتستانت فلهم ممتلكات ــ نذكر منها :

(مدرسة شنلر) ويسمونها دار الأيتام السورية . أسسها يوحنا لودفيغ شنلر عام ١٨٦٠ . واقعة فى ظاهر المدينة إلى الشهال الغربى. لها فروع للتعليم والصناعة والتبشير . وفى الفرع الصناعى تعلم النجارة والحدادة والخياطة والطباعة وصناعة الخزف والفخار والأحذية والموسيقى . وفيها فرع لإيواء المكفوفين وتعليمهم .

(مدرسة طاليتا قومى) ويسمونها شرلوطة . فى ظاهر المدينة لجهة الغرب على طريق الملك جورج ، بنيت عام ١٨٦٨ م .

(مدرسة ترازيا) أسستها ترازيا سكس الألمانبة حوالى عام ١٨٧١ م. وهي واقعة إلى الغرب من بركة ماملا.

(المستشنى الألمانى) واقع فى ظاهر المدينة إلى الغرب وفى الحى المعروف بالشيخ عكاشة . بنى عام ١٨٩٤ م .

(كنيسة المخلص) وتعرف بكنيسة الدباغة . ذلك لأنها واقعة فى شارع

يطلق عليه هذا الاسم على مقربة من كنيسة القيامة إلى الشرق القبلى. بنيت على أرض كانت فى الأصل تؤلف قسها من المرستان الصلاحى. وقد أهداها السلطان عبد العزيز إلى ولى عهد بروسيا البرنس فردريك ويلهلم (تسلم عرش الإمبراطورية فيا بعد). ولقد جرى تدشينها بحضور الإمبراطور غليوم الثانى عام ١٨٩٨م.

( نزل أوغوستا فكتوريا ) على جبل الزيتون ، ويسميه العرب ( أم الطلعة ) بناه الألمان سنة ١٩٠٥م . وأهدوه للإمبراطور والإمبراطورة تذكاراً لعيد زواجهما الفضى . وقد اتخذه الإنجليز في أوائل الاحتلال مقراً للحكم (١٩١٨م ) . وكان يقيم فيه المندوب السامى .

وأما أملاك الألمان الكاثوليك فهي :

(كلية شميت) للبنات تأسست عام ١٨٨٦م. من لدن ( الجمعية الألمانية الكاثوليكية للأرض المقدسة). وتولى إدارتها يومئذ الأب ويلهلم شميت. ويقوم بمهمة التعليم فيها راهبات ألمانيات يدعين (راهبات القديس شارل بروميوس) يساعدهن عدد من الراهبات العربيات. والمدرسة واقعة إلى الشهال من مقبرة ماملا.

(دير القديس شارل بروميوس) تأسس عام ١٨٨٧ م. وهو مخصص لنزول الحجاج الألمان الكاثوليكيين. كان فى بادئ الأمر واقعاً إلى الغرب من مقبرة ماملا. ثم انتقل إلى سى الألمان فى البقعة.

( نزل القديس بولس ) على بعد مئة متر من باب العمود إلى الشمال . بنى عام ١٩١٧ م . فاتخذته مقرآ لحاكم القدس .

(كنيسة نياحة العذراء). ويسمونها الدورميثيو واقعة على جبل صهيون، وإلى الغرب من مقام النبي داود. بنيت فوق قطعة من الأرض أهداها السلطان

عبد الحميد<sup>(۱)</sup> إلى إمبراطور الألمان غليوم الثانى، وأعطاها هذا للألمان الكاثوليك ليبنوا عليها كنيسة كما بنى الألمان البروتستانت كنيستهم (الدباغة) على الأرض التى أهداها السلطان عبد العزيز إلى والد الإمبراطور. ولقد تم بناؤها في سنة التى أهداها قبة مزينة بالفسيفساء وجرسية عالية.

## الإرسالية الإنجليزية :

إن أول قنصل انتدب لحاية المصالح الإنجليزية في القدس هو المستر يونغ W.T. Young وكان ذلك سنة ١٨٣٨. والسبب الذي حدا بإنجلترا يومئلا للاهتام بالقدس هو ميلها لتأييد تركيا حيال فكرة التوسع التي كان يرمي إليها مؤسس الدولة العلوية بمصر محمد على باشا . وعملت القنصلية الإنجليزية عند بدء تأسيسها على حماية اليهود . وكان المستر جيمس فين الذي تولى القنصلية عام ١٨٤٥ م . ومكث فيها سبعة عشر عاماً أشد عطفاً على اليهود من سلفه يانغ حتى لقد أسماه بعضهم (حامى اليهود وقائدهم غير المتوج) . مع هذا لم يسلم من أذاهم . إذ شكوه بعد قليل وكانوا السبب في نقله إلى جهة أخرى .

وتوالى القناصل بعدئذ فجاء المستر نويل تمبل مور Noel Temple Moore وتوالى القناصل بعدئذ فجاء المستر المستر المرب المرب المرب المستر مون ديكسون المرب المرب المستر ماك غريغور بلاك 10.7 من والمستر ماك غريغور والمستر ماك فريغور المستر هاف 19.8 من والمستر الحرب المرب ال

هذا من الناحية السياسية . وأما من الناحية الدينية فقد رأينا حركة التبشير

<sup>(</sup>١) ( الرحلة الإمبراطورية في المالك العبانية ) لمؤلفه إبراهيم الأسود ص ١٣٠ .

للدين المسيحى من ناحية البروتستانت تبدأ فى القدس سنة ١٨٢٢ م. وكان يتزع هذه الحركة يهودى تنصر اسمه يوسف وولف. ولم تكن نقمة المسلمين على هذا الرجل بأقل من نقمة اليهود أنفسهم وحاخاميهم. وكذلك قل عن اللاتين ورهبانهم. وانتعشت حركة التبشير على عهد المطران نيقولا يسون سنة ١٨٣٣ م. والمطران ميخائيل سولومون الكسندر الذى تولى رعاية الكنيسة الإنجليكانية (كنيسة مار يعقوب) بالقدس عام ١٨٤١ م. وهذا أيضاً يهودى تنصر وكان فى إنجلترا حاخاماً. وأراد الإنكليز أن يستخدموه لبث الدعاية بين أبناء قومه اليهود فى القدس. وعلى عهده بنيت كنيسة يسوع تجاه القلعة.

والمطران صموئيل غوبات ١٨٤٦ م . ولقد قضى هذا فى القدس اثنين وثلاثين عاماً أسس خلالها (مدرسة المطران) على جبل صهيون ، وتعرف أيضاً بمدرسة صهيون .

والمطران يوسف باركلي ١٨٧٩ م . والمطران جورج فرنسيس بوبهام بلايت ١٨٨٧ م . وفي زمنه تأسست مدرسة القديسة مريم لليتامى من اليهود . وكذلك قل عن الكنيسة والمدرسة المعروفتين باسمه . ومستشفى الإزتسالية التبشيرية الإنجيلية في ظاهر المدينة . وقد بنى أيضاً داراً للمطران ومكتبة ودوراً للممرضات باسم القديسة هيلانة .

والمطران جورج فرنسيس غراهام برون ١٩٣٢ م .

وللإنجليز فى القدس مستشنى يسمونه (مستشنى مار يوحنا) ويسميه المقدسيون (مستشنى البقعة) لأنه واقع فى الحى المعروف بهذا الاسم. فقد تأسس هذا المستشنى سنة ١٨٦١م. وهو مخصص لمعالجة أمراض العيون.

ولهم المكان المعروف ب Garden Toom على مقربة من باب العمود ، وإلى الشمال من السور ويعتقدون أن السيد المسيح صلب فى هذا المكان ، لا فى المكان الذى تقوم عليه كنيسة القيامة الآن .

## الجالية الأميركية :

أنشئت فى القدس سنة ١٨٥٧م أول قنصلية أميركية . ولم يكن هدفها يومئذ تجارياً أو سياسياً بل كان دينياً . وقامت مشادة عنيفة بين القنصل الأميركى الأول الدكتور جون دارن غورهام وبين المتصرف التركى إذ رفض هذا تحية العلم عند ما رفع على دار القنصلية لأول مرة ورفض إطلاق مدافع القلعة إكراماً له . ولما فعل ذلك امتثالا للأمر الذى تلقاه من السلطان تارت ثائرة المسلمين ولم يكن فى القدس آنئذ سوى عدد ضئيل من الأميركيين لا يجاوز عدد أصابع اليه .

وقام بعد ذلك بثلاثة أعوام رجل أميركى يدعى آدمز يحث الناس على زيارة القدس وانتظار عودة المسيح فيها ، فتبعه زهاء ثلاتين عائلة أميركية . إلا أن أقدام هذه القافلة ما كادت تطأ يافا ( ١٨٦٠ م) حتى قامت قيامة المسلمين ضدهم ، فعادوا من حيث أتوا . واختفى الرجل الدى حبهم على المجيء بعد أن سلبهم كل ما يملكون من أمتعة ونقود .

وجاءت سنة ١٨٨١ أول قافلة أميركية (١) , وكانت هذه مؤلفة من ثلاثة عشر شخه اً على رأسهم هوراثيو سبافورد Horatio G. Spafford وامرأته وطفلاهما أنا وغريس . فكانت هذه هي النواة الأولى التي تكونت منها بعد قليل المؤسسة المعروفة بالكولونية الأميركية بحي الشيخ جراح .

ونشبت بين رجال هذه القافلة والقنه ل الأميركي بالقدس في ذلك الحين صلاح مريل خلاف شديد بسبب قطعة من الأرض كانت للأميركان على جبل صهيون باعها القنه ل المذكور إلى الآباء الفرنسيين (١٨٩٨م) وكان الأميركان قبلا يدفنون فيها موتاهم . فاشتروا على إثر ذلك أرضاً على سفح

<sup>&</sup>quot;Our Jerusalem" by Bertha spafford Vester, 1950. (1)

الجبل ( جبل الزيتون ) واتخذوها مقبرة لهم .

وفى القدس اليوم ( ١٩٤٥ م ) زهاء مئة وخمسين أميركياً مسيحياً . خلا اليهود والعرب الذين تجنسوا بالجنسية الأميركية بحكم مولدهم أو بدافع المصلحة الشخصية . وللأميركيين فيها خلا الكولونية الأميركية المتقدم ذكرها كنيسة واقعة فى شارع الأنبياء ومدرسة للبحث عن الآتار الشرقية ، ومخزن للتجارة ، ومرسم للتصوير ، ومنزل معد لقبول الزائرين والمسافرين ، ودار للقنصلية ، وهى واقعة فى الناحية القبلية من مقبرة ماملا . اشتراها الأميركيون من أصحابها أحمد الحسينى العباسى وإخوته من سلوان . ومن آتارهم البناء الحالى الذى تقيم فيه جمعية الشبان المسيحية .

### جمعية الشبان المسيحيين :

إنها جمعية تأسست في القدس عام ١٨٧٦م. وكانت تابعة للجمعية المركزية بلندن. وقد انفصلت عنها في ١٨٩٢م وكان عدد الأعضاء المنتمين إليها يومئذ أربعين. وق سنة ١٩٠٩م ازدادوا إلى مئتين. وفي الحرب الكونية الأولى (١٩١٤ – ١٩١٧م) أغلقت الجمعية أبوابها. وعندما احتل اللورد اللنبي القدس استأنفت أعمالها. وفي ١٩٧٤م. تبرع المستر جيمس نيوبيكن جارفي الأميركي بمبلغ من المال أنسئت به دار الجمعية الكائنة في شارع سان جوليان في الناحية القبلية العربية من المدينة الجديدة. ولقد تم بناء هذه الدار في عام ١٩٤٦على يد مهندس أميركي اسمه أرنور لوميس هارمون.

إنها من أجمل عمارات المدينة وأضخمها ، وهي مؤلفة من عدة طوابق . فيها بهو واسع وغرف عديدة للقراءة والجلوس وقاعة واسعة للمحاضرات وغرف للألعاب الرياضية ومكتبة فيها خمسون ألف بجلد، وحمام للسباحة واثنتان وثمانون

غرفة وسرر كثيرة معدة لنزول الزاثرين . وللبناية برج مرتفع يسمونه ( برج المسيح) يشرف المرء منه على جميع أحياء المدينة . وفى البرج خمسة وثلاثون جرساً أكبرها فى وزن طن ونصف الطن . وقد نقشت عليه الكلمات التالية . . ( المجد لله فى العلى وعلى الأرض السلام ) .

والبناء من الطراز البيزنطى القديم ، ونقشت على واجهته الأمامية كلمة (لا إله إلا الله) باللغات الثلاث : العربية والعبرية والآرامية . وفى داخل العارة آيات من الإنجيل . وصور تمثل حياة السيد المسيح .

وللمسيحيين فى القدس مقابر عديدة ، معظمها على جبل صهيون . وإنا لذاكرون منها :

(مقبرة الروم الأرثوذكس) إلى الجنوب من مقبرة الأرمن والسريان، يفصل بينهما زقاق ضيق يؤدى إلى مدرسة صهيون. تلك المدرسة المعروفة بمدرسة المطران غوبات.

و ( مقبرة اللاتين ) إلى الشرق من مقام النبي داود .

و ( مقبرة البر وتستانت ) ملاصقة لمدرسة صهيون .

و (مقبرة الأرمن) إلى الغرب من كنيسة نياحة العذراء المعروفة بالدورميثيو، يفصل بينهما زقاق ضيق مرصوف. ويشترك السريان والأقباط والأحباش مع الأرمن في استعال هذه المقبرة لدفن موتاهم، وهي على جبل صهيون.

ويستعمل الإنجليز مقبرة البر وتستانت من نصارى بيت المقدس لدفن موتاهم . وأما الأميركيون فلهم مقبرتان : واحدة : على سفح جبل الزيتون وإلى الغرب من الجامعة العبرية . اشترى أرضها رجال الكولونية الأميركية سنة ١٨٩٨ م . واتخلوها مقبرة لدفن موتاهم . والثانية اشتراها المبشرون بعد ذلك بقليل . واستعملوها لدفن الأميركيين ممن لا ينتمون للكولونية المتقدم ذكرها . وهى واقعة عند مفترق الطرق المؤدية إلى البقعتين الفوقا والتحتا وإلى حارتى النمامرة والقطمون .

وللروس مقبرتان: واحدة على جبل الزيتون، إلى جانب كنيسة الصعود. وأنجرى على جبل صهيون. وفي الثانية يدفن الرجال، وفي الأولى تدفن الراهبات فقط.

وهناك (مقبرة الحرب) بين جبل الزيتون وتل أسكوبس. إنها مقبرة حربية ، أنشأها الإنجليز (١) بعيد احتلالهم للمدينة (١٩١٧ م) وقد دفنوا فيها رفات موتاهم من ضباط وجبود ، هم الذين لاقوا حتفهم فى المعارك التى قامت فى القدس وفيا حولها من الضياع خلال الحرب الكونية الأولى (١٩١٤ – ١٩١٧ م) فيها اليوم ألفان وخمسمئة وخمسة عشر قبراً: ٢١٨٠ منهم إنجليز وإيرلنديون وأسكتلانديون و ١٤ هنود و ٣٤ نيوزيلنديون و ٢٦ لم تعرف هوياتهم . وفيها ١٦ ألمانياً و ٣ أتراك ماتوا وهم فى الأسر . فدفنهم الإنجليز فيها .

وفى هذه المقبرة نصب تذكارى ، شاده الإنجليز هناك ، تخليداً لذكرى الضباط والجنود الذين لاقوا حتفهم فى المعارك نفسها ، ولكن السلطة لم توفق فى العثور على قبورهم ، وعددهم ٣,٣٥٤ : منهم ٣,٠٤٩ إنجليز وإيرلنديون وأسكتلانديون و ٣ أفريقيون .

#### كنيسة القيامة:

بنتها الملكة هيلانة أم الملك قسطنطين ( ٣٣٥ م ) ، وأحرقها الفرس (٢١٤م) وأحرقوا معها جميع الكنائس والأديار التي كانت يومئذ في القدس . فأعاد بناءها ( ٣٣٦ م ) الراهب مودسطس رئيس دير العبيديين في ذلك الحين . ولما فتح

<sup>&</sup>quot;The War Graves of the British Empire" by the Imperial War Graves (1) Commission, London, 1928.

عمر بن الخطاب بيت المقدس ( ٦٣٦ م ) أعطى النصارى أماناً لأنفسهم ولكنائسهم ، ولم يصبها بأذى ؛ حتى إنه أبى أن يصلى فى كنيسة القيامة وقد حان وقت الصلاة وهو فيها ، رغم أن البطريرك صفرونيوس أشار عليه بأن يصلى حيث كان ، إلا أنه اعتذر وصلى على مقربة منها . وخشى إن هو صلى يصلى حيث أن يتخذ المسلمون ذلك من بعده حجة فيطالبوا بحق لم يكن لهم فيها .

ولقد رمم البناء الذي أقامة مودسطس البطريرك توما الأول ( ٨١٧ م ) وكان ذلك في عهد الخليفة العباسي المأمون. أحرقت الكنيسة وسقطت قبتها في عهد الإخشيد سلطان مصر ( ٩٦٥ م) . وجرت بعد ذلك محاولات كثيرة لبناء القبة من جديد إلا أن تلك المحاولات انتهت بالفشل . ولكنهم عادوا فعمروها في زمن البطريرك يوسف التاني (٩٨٠م). وأمر الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله بهدمها فهدمت (١٠٠٩ م) وهدم معها الأوقرانيون وكنيسة قسطنطين . ولكنه عاد فأجاز للنصاري أن يعيدوا البناء من جديد . فشيدوا يومئذ كنيسة القبر المقدس فقط . شيدوها على غير شكلها الآصلي ، وحال فقرهم دون إتمام الباقي . وسمح الخليفة الفاطمي المستنصر بالله ( ١٠٣٥ م ) للنصاري ببناء الكنيسة من جديد . فشرعوا فى بنائها وتم، البناء الجديد على عهد قسطنطين منوماخس ( ١٠٤٨ م ). ولما احتل الصليبيون القدس (١٠٩٩ م) وجهوا اهتمامهم إلى تعميرها . ولقد حافظوا على ما كان فيها من مبان . غير أنهم جمعوا المعابد في كنيسة واحدة ، فوحدوا كنيسة أنسطاسيا وكنيسة الشهداء والمعابد الأخرى . وبنوا شرقى القبر كنيسة هي التي عرفت بعد ثل بكنيسة ( نصف الدنيا ) . وشادوا برجاً للأجراس . وعند ما احتل صلاح الدين القدس (١١٨٧ م) أشار عليه بعض أصحابه أن يهدمها ، كي لا يبقى لنصاري الغرب حجة لغزو البلاد المقدسة ، فرفض إشارتهم بل آثر، الاقتداء بعمر بن الخطاب، فأبقاها ، وأمر المسلمين بألا يصيبوها بسوء . غير أنه اقتطع جانباً من دار القسوس المجاورة ، فاتخذها مسجداً

ورباطاً (خانقاه) للصلحاء الصوفيين. وفي العهد الصلاحي سلمت مفاتيح الكنيسة إلى عائلتين مسلمتين: نسيبة، وجودة، ولا يزال أحفاد هاتين العائلتين يحتفظون بهذا الحق إلى الآن. فترى المفاتيح بيد آل جودة، وأما فتح الأبواب وإغلاقها فإنه من واجب آل نسيبة.

ولقد رجمت كنيسة القيامة بعد ذلك التاريخ مراراً عديدة . كما رمم بناء القبر المقدس فى وسطها . وكان أهم الحوادث ما جرى لها فى ١٨٠٨ م ، يوم استعرت النار فى معبد الأرمن وامتد اللهب إلى أنحاء الكنيسة ، فسقطت القبة . ولم يسلم من الأذى سوى جانب من الجلجلة وكنيسة القديسة هيلانة ومعبد اللاتين . .

وحصل الروم على إذن من السلطان محمود الثانى بترميم الكنيسة فرمموها ( ۱۸۱۰ م ) وشادوا فوق القبر المقدس البناء الذى تراه فى يومنا هذا . وتصدعت الكنيسة إثر الزلزال الذى حدث فى القدس على عهد إبراهيم باشا ( ۱۸۳۶ م ) . وآخر ترميم جرى لها فى أواخر القرن التاسع عشر ، يوم اتفقت الدول الثلاثة ( فرنسا وروسيا وتركيا ) على أن تقوم الدولتان ( فرنسا وروسيا ) بنفقات التعمير وأن تتولى تركيا الإشراف على التعمير ، وهذا ما جرى . ولقد بلغت النفقات التى صرفت لتعميرها يومئذ ( ۱۸۶۹ م ) أربعين ألف ليرة ذهباً .

ولقد أصاب كنيسة القيامة ما أصاب غيرها من العارات القديمة إثر الهزة الأرضية التي ألمت بالقدس عام ١٩٢٧ م . فتداركت الحكومة البريطانية المنتدبة الأمر بما تيسر من الوسائل التي تساعد قليلا في درء خطر عاجل ، ولا تنفع كثيراً في إزالة خطر آجل . وشدت البناء في مواضع معينة بالحشب والأسمنت المسلح بالحديد (١٩٣٠ – ١٩٣٣ م) .

وكذلك قل عن الزلزال الأخير الذى حدث سنة ١٩٣٧ م. وكان هذا أكثر خطراً على الكنيسة من الزلزال الذى سبقه . حتى إن الحكومة نصحت الناس ألا يدخلوا الكنيسة قائة إنها لا تتحمل أيه مسؤليه إذا هم أصروا على

الدخول ، ولكنهم يدخلونها كما فى السابق . وظلت الحال على ذلك المنوال إلى أن انتهى الاحتلال ( ١٩٤٨ م ) .

0

## الاختلافات الطائفية حول الأماكن المقدسة :

قال المستر آشبي (١) . «إن السلام الذي بشر به السيد المسيح قد يكون ظاهراً في أي مكان آخر ، إلا بين جدران كنيسة القيامة حيث تأصلت العداوة والبغضاء منذ عصور وأجيال بين الروم واللاتين والأرمن والأقباط وما إلى ذلك من الطوائف المسيحية المتنافرة . . . من منهم يصلي قبل الآخر . . . ومن منهم يكنس هذه الناحية أو تلك من أنحاء الكنيسة . . . وأيهم علي صواب في اعتقاده أكثر من الآخر . . . . وإنه ليخيل للمرء الذي يتتبع أنباء هذه الاختلافات أكثر من الآخر . . . . وإنه ليخيل للمرء الذي يتتبع أنباء هذه الاختلافات أنه ليس لهذه الكنيسة التي يقدسها جميع الطوائف المسيحية في العالم أية صلة بتعاليم السيد المسيح » .

ولو أردنا أن نأتى على ذكر جميع الحلافات التى قامت بين مختلف الطوائف مذ بنت الكنيسة لما وسعها هذا الموجز . ولكنا لا نرى بدآ من ذكر الحوادث الهامة على سبيل الإيجاز فنقول . . .

بلغ الخلاف أشده بين الروم واللاتين خلال احتلال الصليبيين للقدس ( ١٠٩٩ م) إذ كانت كلمة اللاتين في غضون ذلك الاحتلال هي العليا . فاستبدوا بالروم . واغتصبوا منهم بعص أملاكهم . ولما احتل صلاح الدين القدس ( ١١٨٧ م ) تقلص النفوذ اللاتيني وتنفس الروم الصعداء . فردت إليهم أملاكهم .

A Palestine Notebook (1918-19-2). by C.R. Ashbee P. 1. (1)

وفى عام ١٢١٣ قام بين الفريقين خصام شديد أدى إلى هرب بطريرك الروم إلى القسطنطينية . ومكث فيها إلى أن مات(١) .

واطلعت على فرمان صدر سنة ١٣٩٥ م أيد فيه السلطان برقوق اللاتين في مساكنهم .

واختلف اللاتين والكرج حول كنيسة الجلجلة سنة ١٤٩٣ م فحكم قاضى المسلمين في القدس للكرج بالقسم الشمالي منها على أن يكون الجنوبي مشتركاً بينهما .

وفى أواسط القرن الخامس عشر ظهر فى الميدان منافس آخر هم الأرمن . فماكان ينقضى يوم دون أن يلجأ فيه أحد الأطراف الأربعة (الرومواللاتين في الكرج والأرمن) إلى قاضى المسلمين بالقدس يشكو أمره . وكثيراً ما كانت ُ . الشكاوى ترفع إلى دار الخلافة فى القسطنطينية .

ووضعت السلطة إثر ذلك نظاماً يفرض على الحجاج والزائرين المسيحيين أن يقفوا عند أبواب المدينة ، وأن ينتظروا صدور الإذن لهم بدخول المدينة وزيارة الكنيسة . وعند ما يؤذن لهم بالدخول يصطحبهم دليل أقامته الدولة لهذه الغاية . وكان عليهم أن يدفعوا للدليل والحراس القائمين على الأبواب مبلغاً من المال . وكانوا يدخلون الكنيسة في الميعاد المضروب ( بعد الظهر ) ويخرجون منها في ساعة معينة من صباح اليوم التالى .

واختلفت الطوائف المسيحية في أواسط القرن السادس عشر: من منها يحق لها أن تدخل القبر المقدس قبل الأخرى في سبت النور. فانعقد على الأثر مجلس في دار المحكمة الشرعية حضره(٢) عدد من قضاة المسلمين ورؤسائهم

<sup>(</sup>١) تاريخ الكنيسة الرسولية الأورشليمية) ص ٨١.

 <sup>(</sup>٢) السجل المؤرخ ١٩ ذى الحجة ٩٤٩ هـ - ١٥٤٢ م من سجلات المحكمة الشرعية بالقدس.

ومن ممثلي الطوائف المحتلفة ، وشهد الشهود ، فتقرر أن يكون الدخول إلى القبر المقدس على الترتيب التالى :

(١) رئيس الأحباش (٢) رئيس الروم (٣) رئيس الأرمن (٤) رئيس الكرج (٥) رئيس الكتيب التيب الكتيب الأقباط . وتقرر أيضاً أن يحمل هؤلاءالرؤساء الشموع المضاءة عندخروجهم من الكنيسة على الترتيب نفده .

واختلفت الطوائف فى أوائل القرن السابع عسر (١٦٠٧ م) حول الجلجلة فأصدر السلطان أحمد الأول فرماناً جاء فيه : ( إن محل الجلجلة يخص الروم ).

وفى سنة ١٦٣٢ حصل اللاتين على أمر من السلطان يقضى على الروم والأرمن بإخلاء القبب الثلاثة الكائنة فى كنيسة القيامة وتسليمها مع المفاتيح للآباء الفرنسيسيين .

وفى سنة ١٦٣٤م حصل الروم على فرمان من السلطان مراد الرابع يمنحهم فيه حق التقدم على الأرمن فى احتفالات كنيسة القيامة . ويمنع اللاتين من التعرض لهم فى الكنيسة المذكورة . ولقد وردت العبارات التالية فى الفرمان الذى وجهه السلطان إلى نائبه فى القدس ، قال . . « اعمل بموجب أمرى الشريف هذا وإلا قطعت رأسك هكذا ، فاعلم » .

وفى سنة ١٦٣٦ صدر بمساعى البابا وفرنسا فرمان ينقض ما جاء فى فرمان ١٦٣٤م ويثبت حقوق اللاتين .

وفى المدة الواقعة بين ١٦٤٠ و ١٦٥٨ قامت منازعات خطيرة بين الروم والأرمن من أحل بعض الأماكن المقدسة ومنها الدير المعروف ( دير مار يعقوب). فاستولى عليه الأرمن فى بدابة الأمر . ثم استصدر الروم أمراً من السلطان بانتزاعه منهم . ثم عاد الأرمن فتعلموا ، وحصلوا على أمر باسترحاعه . وما كان الحلاف حول هذا الدير ينتهى فى كل مرة إلا بسفك المدماء وتدخل السلطة الحاكمة .

وفى سنة ١٦٦٠مأيضاً حصل خلاف بين الروم واللاتين من أجل الصلاة

فى أحد الشعانين ودام النضال بينهما سبع سنين .

وفى سنة ١٦٧٣ اتفق الأرمن واللاتين ضد الروم . فقام على أثر ذلك سنغب قتل من جراثه راهب رومى وجرح اثنان . . . واستحصل الروم على فرمان من السلطان ( ١٦٧٥ ) يقضى بنزع كل ما وضعه اللاتين فوق القبر المقدس ، وسلم القبر للروم .

وفى سنة ١٦٨٩ عاد اللاتين فتغلبوا ، وحصلوا على فرمان يقضى بمنحهم القباب التى فى كنيسة القيامة مع المغتسل ونصف الجلاجل . كما منحوا حق الصلاة على القبر المقدس . تم ذلك كله أثر تهديد الحكومة الفرنسية لتركيا . وكانت هذه قد غلبت على أمرها فى الحرب التى قامت بينها و بين روسيا و بولونيا والنمسا .

وفى سنة ١٧١٠ حصل اللاتين على أمر بتعمير الأماكن المقدسة . وأعنى رهبان الروم من المثول أمام المحاكم لا فى القدس ولا فى الشام ، وإنما فى إستانبول . واتفق الفريقان (الروم واللاتين) على أن تبقى كنيسة القيامة على حالها ، فلا يجرى تعمير فيها ولا تجديد .

واصطدم الروم بالأرمن عام ١٧٣١ إذ حصل الأرمن على حقوق قال الروم إنهم ما كانوا ليحصلوا عليها لولا أنهم حرفوا الفرمان الذى صدر فى زمن السلطان سليم الأول فاستبدلوا اسم (عطا الله) ب (سركيس) وكلمة (الروم) ب (الأرمن) ولكن السلطان محمود عاد فألغى ذلك الفرمان . وأعاد للروم ما أخذه منهم . وازدادت النار تأجيجاً عند ما أخذت فرنسا بعد معاهدة ١٧٤٠ تؤيد اللاتين وروسيا تؤيد الروم . ووصل الخلاف إلى درجة أن اللاتين أدخلوا إلى الكنيسة في أحد الشعانين (١٧٥٦م) رجالا مسلحين . وفي أثناء الصلاة هاجموا الروم . وراح الفريقان يتضاربان ويتشاكيان ، فحصل الروم على بعض الحقوق ؛ واللاتين على البعض الآخر ، وأما قبر يسوع فقد اعتبر مزاراً للفريقين .

وفى ١٨٠٣م أصدر السلطان سليم الثالث أمراً خص فيه الروم بعطفه . ويظهر أن هذا الأمر قد أغاظ الأرمن فراحوا يبحثون عن طريقة للانتقام . فأحرقوا كنيسة القيامة (١٨٠٨م) وأقفلوا أبواب الكنيسة فى وجوه رهبان الروم واللاتين الذين هرعوا إلى المكان ليطفئوا النار . ولم تنطفى النار إلا بعد أن كانت قد أتت على الكنيسة ، ولم يسلم منها سوى جزء ضئيل .

واستحصل الروم على أمر من السلطان بتعمير الكنيسة . وقامت إثر ذلك بين الروم والأرمن مشاغبات لم يكن فى القدس عدد كاف من الجند لإخمادها . لولا أن جاءت قوة من الجند أرسلها أمير الشام . فشتت هذه شمل الثائرين وحكمت على ٣٤ شخصاً منهم بالموت . فأعدموا شنقاً ( ١٨١٠ م ) .

ويظهرأن سنة ١٨١١م كانت أشد السنين وأقساها على نصارى بيت المقدس إذ توترت الصلات بين الروم واللاتين وبين الروم والأرمن بسبب اختلافاتهم المتكررة. وكانت هذه تحوم حول شؤون تتعلق بالكنيسة. ووصلوا إلى حد الهجوم وسفك الدماء. وانتهت تلك الاختلافات بمنح الروم حق تعمير ما احترق من الكنيسة. وتسلم الأرمن جميع الأماكن التي كانت لهم من قبل ، على أن يدفعوا للروم المبالغ التي أنفقها هؤلاء من أجل تعميرها. وفيا عدا ذلك فقد تقرر أن يبقي كل شيء في الكنيسة وفي الأماكن المقدسة الأخرى على ما كان عليه من قبل .

وفى سنة ١٨٢٩م-حصل الأرمن على فرمان. من السلطان يخولهم فيه نفس الحقوق التى يملكها الروم واللاتين فى كنيسة القيامة .

وفى سنة ١٨٣٣م اختصم الروم والأرمن من أجل كنيسة القيامة ووصلا إلى حد التضارب فى داخل الكنيسة بالعصى والحجارة. ودام الخصام اثنين وعشرين يوماً ، ولم ينته إلا عند ما صدر الأمر بأن يرجع الأرمن الحجر الذى رفعوه إلى مكانه على مقربة من القبر المقدس .

وقامت مشادة عنيفة بين الروم واللاتين على عهد إبراهيم باشا يوم زعم الروم أن اللاتين مروا فى طريقهم إلى الجلجلة من أمام القبر بيها كانوا هم يصلون . وكانت العادة فى ظرف كهذا أن يمروا من وراء القبر لا من أمامه . فاستعمل الفريقان السلاح وتراشقا بالأخشاب والحيجارة .

وفى ١٨٥٧م نشأ بين الروم واللاتين خلاف من أجل نجم فضى وضعه اللاتين في المحل الذي ولد فيه السيد المسيح بمغارة بيت لحم ، زاعمين أنه كان فى ذلك المكان نجم آخر سرقه الروم ، وتدخلت روسيا فى الأمر . واعتبرت تركيا تدخلها هذا ماساً باستقلالها . وكانت هناك عوامل أخرى أدت إلى نشوب الحرب بين الفريقين وعرفت هذه بعد ثذ بحرب القرم . وانتهت بانتصار الأتراك ( ١٨٥٦م ) وربح الإنجليز والفرنسيون إثر ذلك بعض الامتيازات . ذلك لأنهم وقفوا إلى جانب الأتراك ، يؤيدونهم ضد الروس .

وفى ١٨٦٢ م اختلفت الطوائف . . من منها تعمر قبة القيامة . فتم الاتفاق بين تركيا وروسيا وفرنسا على أن تعمر تلك القبة على نفقة روسيا وفرنسا باسم الطوائف المختلفة وأن تتولى تركيا نفسها التعمير . فعمرت ( ١٨٦٩ م ) .

وفى سنة ١٨٩٣ قتل فى كنيسة القيامة راهب لاتينى وجرح ثلاثة من رفاقه من ، رصاص أطلقه القواس الذى كان يرافق الحجاج الروس . ولما سئل زعم أن ذلك جرى عفواً .

وفى سنة ١٩٠١م قامت مشادة عنيفة بين الروم واللاتين انتهت إلى معركة دامية جرح فيها سبعة عشر شخصاً من الرهبان الفرنسيسيين جروحاً بالغة . وجرح مثل هذا العدد من خورة الروم . وسبب المعركة أن الروم اعترضوا على اللاتين لأنهم (كنسوا) بعض الدرجات في ساحة الكنيسة . وقال اللاتين إن ذلك من حقوقهم ، فتدخل الجنود الأتراك في الحال . وأعادوا النظام إلى نصابه بعد عناء شديد .

وإنى لذاكر الآن أنى عد ما سمعت بالحادث وكنت يومنذ شاباً يافعاً هرعت إلى مكانه وكانب الكنيسة قريبة من منزلنا ، ورأيت الجرحى من الحورة والرهبان ينقلون إلى المستشفيات فى حالة من الإعياء ، وقد أصيب يوسف آغا الدزدار قائد الدرك يومئذ بحجر قلعت على أتره عينه .

## المقدسات الإسلامية

(القدس) مدينة من أقدس المدن الإسلامية ، لا ، بل إنها ، بعد مكة والمدينة ، أقدسها طرأ . يدل على ذلك اسمها ، والأماكن المقدسة التى فيها ، والتى يقدسها المسامون على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم ويفدون إليها من جميع أنحاء العالم .

ولا بدع فإن فيها المسجد الأقصى أولى القبلتين ، وثالث الحرمين الشريفين . بلى وربك . فقد اتخذ المسلمون القدس فى أوائل عهد الرسول ، قبلة وكانوا فى صلواتهم يولون وجوههم نحوها . ومضوا فى ذلك نحو سبعة عشر شهراً ، إلى أن اتخذوا ( الكعبة ) قبلة .

ولقد جاء فى الحديث الشريف عن النبى عليه الصلاة والسلام ، أنه قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث: المسجد الحرام ، ومسجدى هذا ، والمسجد الأقصى». والمقصود من المسجد الحرام مسجد مكة . ويقصد بالتانى مسجد الرسول فى المدينة .

وروى عن النبى أيضاً أنه قال : « إن الصلاة في المسجد الأقصى أفضل من الصلاة في غيره بخمسمئة مرة » ولهذا أمر المسلمون بأن يحرموا للحج من بيت المقدس وفي ذلك قال : « من أهل بالحج والهمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . ووجبت له الجنة » .

هذا ما حدا بالمسلمين للعباية بالقدس ، وإن سنت فقل بين المقدس والبيت المقدس ، طول العصور العابرة . ومن هنا جاء العدد العديد من الحجاج المسلمين الذين كانوا وما برحوا يفدون إليها في كل سنة ، ومن كل صوب .

ومن هنا أيضاً: جاء هذا العدد الكبير من المساجد والجوامع التي نرا شارع من شوارعها ، وفي كل حي من أحياثها . وهأنذا ذاكر فيما ير والجوامع التي رأيتها في القدس ( ١٩٤٥) ومواضعها وما هي عليه اليوم البناء والعمران . وكذلك قل عن الترب والمقابر والزوايا التي ينظر إليه بعين الإجلال والتكريم . والمسجد الإسلامي الأعلى الذي يسيطر المؤسسات وعلى جميع شؤون الوقف والمحاكم الشرعية .

# المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى :

هو المسؤول عن إدارة الشؤون والمعاهد الإسلامية التي جاء ذكر الفصل ، ليس في القدس وحدها ، وإنما في فلسطين كلها :

كانت المحاكم الشرعية الإسلامية ومصلحة الوقف وما يتبعها وجوامع ومدارس ومؤسسات إسلامية تدار ، فى أوائل الاحتلال البريد لدن رجال القضاء . وكان هؤلاء يعتبر ون جزءاً من حكومة فلسطين . و دوائر القضاء مستشار هو المستر بنتويش . ولم يكن هذا يهودياً فحد كان من رجال الحركة الصهيونية الأقحاح . وذلك قد أغضب وجعلهم يلحون فى تكوين أداة إسلامية بحتة تتولى الإشراف على المحا وألاوقاف الإسلامية فحسب ، بل على جميع الشؤون الإسلامية . هذه الفكرة تسود الأوساط الإسلامية حتى راحوا يتنادون . فعقدوا فى الثانى ١٩٢٠م مؤتمراً إسلامياً ضم جميع المفتين والقضاة والعلاء من أبذ وفرروا تأسيس ( مجلس شرعى إسلامي أعلى ) يتولى جميع الشؤون بفلسطين . ووافقت حكومة فلسطين على هذه الفكرة . فصدر فى بغلسطين . ووافقت حكومة فلسطين على هذه الفكرة . فصدر فى

سلطته التى حددت فى المادة الثانية بإدارة الأوقاف الإسلامية وترشيح قضاة الشرع الإسلامى وأعضاء محكمة الاستئناف ومفتش المحاكم وتعيين المفتين ومأمورى الأوقاف وموظنى الشرع وعزلهم .

ولقد ألف المجلس الأول في ٩ كانون الثاني ١٩٢٢م من المفتى الأكبر الحاج أمين الحسيني رئيساً ومن الحاج سعيد الشوا (غزة) وعبد الله الدجاني (يافا) والشيخ محمد مراد (حيفا) وعبد اللطيف صلاح (نابلس) أعضاء. وفي البرهة الواقعة بين ١٩٢٧ – ١٩٣٥ استقال بعض الأعضاء فحل محلهم آخرون. ومن الذين تولوا العضوية، خلال تلك المدة: أمين التميمي (نابلس) والشيخ محيى الدين عبد الشافى (غزة) وعبد الرحن التاجي (الرملة) وأمين عبد المفادى (نابلس) والشيخ محلى الشيخ كمال إسماعيل (عنبتا) والشيخ يوسف طهبوب (الحليل).

وتشتت المجلس الإسلامي إبان الثورة الفلسطينية (١٩٣٦ – ١٩٣١). إذ غادر رئيسه البلاد. وبتى بعيداً عنها إلى يومنا هذا . كما ننى التميمي إلى سيشل حيث قضى نحبه . وأعلنت الحكومة حالة الطواريء (١٩٣٧) ؛ فعنيت أمين عبد الهادي والشيخ كمال إسماعيل والشيخ محيى الدين عبد الشافي والشيخ يوسف طهبوب لإدارة الشؤون الإسلامية . ثم استبدلت (١٩٤٧) الاثنين الأخيرين بعلى حسنا (القدس) وحسن أبي الوفا الدجاني (يافا). وانتدبت (بلخة ثلاثية) للإشراف على أعمال المجلس من الناحية المالية : رئيسها إنجليزي (كركبرايد) وعضواها من المسلمين . ثم جعلها كلها من المسلمين كما هي الحال في يومنا هذا (١٩٤٧) وهم : روحي عبد الهادي (نابلس) رئيساً والشيخ توفيق الطيبي (طيبة طول كرم) ووصفي عنبتاوي (نابلس) أعضاء .

وهاجم اليهود المجلس الإسلامى مهاجمة شديدة طوال عهد الانتداب، ولا سيا عند ما كان فيه المفتى رئيسه الأول. إذ اعتبروه مصدر القوة والإلهام للحركة العربية الوطنية في البلاد.

#### جوامعها ومساجدها :

أن مدينة القدس اليوم ستة وثلاثون جامعاً ، خلا مسجدى الأقصى والصدخ تسعة وعشرون منها في المدينة القديمة ، داخل السور . وسبعة في المدينة الجديدة خارج السور . وستة من جوامع المدينة القديمة واقعة في ساحة الحرم . وثلا وعشرون في خارجه . وفي القدس كلها خمس عشرة مئذنة ، أربعة منها في داخ الحرم وإحدى عشرة خارجه .

وإليك أسماءها والأحياء التي تقع فيها كما رأيتها بعيني سنة ١٩٤٥ :

# (١) الجوامع التي في ساحة الحرم:

۱ - جامع قبة موسى تجاه باب السلسلة من الشرق تقام فيه الصلوات الحمس ٢ - جامع باب حطة تجاه باب حطة من الجنوب تقام فيه الصلوات الحمس ٣ - جامع كرسى سليان ملاصق للسور الشرق تقام فيه الصلوات الحمس ٣ - جامع المغاربة عند باب المغاربة من الشرق تقام فيه الصلوات الحمس ٥ - جامع باب المغوانمة عند باب المغوانمة من الشرق فيه الآن دار الكتنب والمتحف الإسلامى.

٦ جامع دار الإمام عند باب المجاهدين مهجور

( ب ) الجوامع التي في خارج الحرم وداخل السور :

١ - جامع باب خال الزبت في سوق خان الزيت وتقام فيه الصلوات الحمسر

٢ — جامع حارة اليهود الكبير ﴿ فِي الطُّرْفِ القبلي لِحَارَةِ اليهود له منذنة . ولكنه اليوم مهجور . وقد اتخذته الحكومة مخفراً للبوليس .

٣ ــ جامع حارة اليهود الصغير في الطرف الشمالي لحارة اليهود يصلي فيه أهل السوق صلاة الظهر والعصر فقط.

ف سويقة علون تقام فيه الصلوات الحمس داخل القلعة بباب الخليل له مئذنة ولكن قل " أن تقام فيه الصلاة.

إلى الشمال الغربي من كنيسة القيامة . نقام فيه الصلوات الخمس وله مثذنة.

ملاصق للسور الشهالى عندالباب الجديد. تقامفيه الصلوات الحمس.

في حارة النصاري قبلي كنيسة القيامة. لهمئذنة وتقام فيه الصلوات الحمس.

تجاه القلعة من الشرق بباب الحليل . تقام فيه الصلوات الحمس.

تجاه القلعة من الشرق بباب الخليل . مهجور ١١ – جامع حارة الأرمن على مقربة من دير الأرمن . مهجور

۱۲ ــ جامع طریق النبی داود علی طریق النبی داود . مهجور ١٣ ــ جامع حارة الجوالدية أمام دير الإفرنج من الغرب . مهجور

عند باب العمود على مقربة من السور. تقام فيه الصلوات الحمس.

عند مفترق طريقي الواد وباب العمود . تقام فيه الصلوات الحمس.

٤ ــ جامع سويقة علون

و ــ جامع القلعة

٦ -- جامع الحانقاة

۷ ــ جامع قمبر

۸ - الجامع العمرى

٩ ـــ الجامع اليعقوبي

١٠ ـ جامع بني حسن

١٤ — جامع الشيخ لولو

١٥ — الجامع الصغير

١٦ جامع البراق ملاصق لحائط البراق في حارة المغاربة. تقام فيه الصلوات الحمس.

١٧ \_ جامع خان السلطان في خان السلطان بسوق باب السلسلة . تقام فيه الصلوات الحمس .

١٨ ــ جامع القرمى في حارة القرمى مهجور

19 ـ جامع حارة النصارى على طريق باب خان الزيت . تقام فيه الصلوات . الحمس .

٢٠ ــ جامع البازار في سوق البازار تقام فيه الصلوات الخمس

٢١ ـ جامع الزاوية النقشبندية في داخل الزاوية النقشبندية على درب الآلام .
 تقام فيه الصلوات الخمس .

٢٧ ــ جامع المولوية في داخل الزاوية المولوية بحارة السعدية . يصلي فيه أهل الزاوية فقط . وله متذنة .

٢٣ – جامع زاوية الهنود في داخل زاوية الهنود تجاه باب الساهرة. تقام فيه الصلوات الحمس

## (ح) الجوامع التي فى المدينة الجديدة خارج السور .

- ١ جامع الشيخ جراح في حي الشيخ جراح على طريق نابلس. له مثذنة.
   وتقام فيه الصلوات الخمس.
- ٢ الجامع المسعودى فى حى سعد وسعيد على طريق نابلس. له مئذنة.
   وتقام فيه الصلوات الحمس.
- ٣ -- جامع وادى الجوز فى حى وادى الجوز له مئذنة . وتقام فيه الصلوات الحمس .

ع حجازى فى حى ياب الساهرة . له مثذنة . وتقام فيه الصلوات الحمس .

هـ جامع النبى داود . له منذنة . وتقام فيه الصلوات الحمس .

٦ جامع عكاشة في حي زخرون موشه اليهودي . له مثذنة . وتقام فيه
 الصلوات الخمس .

٧ ـــ جامع المطحنة بين النبي داود وحارة الشرف مهجور .

#### زوایاها :

فى القدس اليوم عدد من الزوايا أعدت لاجتماع الدراويش من مختلف الطرق ونزول الغرباء من المسلمين الذين ينتمون إلى تلك الطرق ويهبطون القدس بقصد الزيارة . نذكر منها :

(الزاوية النقشبندية) ويسمونها الأزبكية . واقعة فى حارة الواد على درب الآلام ، وعلى مقربة من باب الغوانمة إلى الغرب . بناها مؤسس الطريقة النقشبندية الشيخ محمد بهاء الدين نقشبند البخارى (١٦١٦ م) لإيواء الغرباء ، وإطعام الفقراء من مسلمى بخارا وجاوا وتركستان .

(زاوية الهنود) واقعة تجاه باب الساهرة من أبواب المدينة ، على بعد بضع خطوات من سورها الشهالى . أسمها بابا فريد شكركنج من مسلمى الهند . وكان ذلك فى أواسط القرن السادس للميلاد . ذكرها مجبر الدين فقال إنها قديمة العهد . كانت بادئ ذى بدء مخصصة لفقراء الطريقة الرفاعية . ثم راح الهنود ينزلون بها . وللزاوية أملاك موقوفة بباب حطة . ولقد تبرع لهذه الزاوية بعض أغنياء

الهنود ، ومنهم نظام حيدر آباد ، وصادق محمد خان ، بأموالهم . فأضافوا إليها ( ١٩٢٤ – ١٩٤٣ ) العمارات الجديدة التي يراها الداخل إلى يمينه ( دهلي منرل ) وإلى يساره ( ترافنقور منزل ) وأمامه ( عثمان منزل ) .

وفى هذه الزاوية مسجد بني فى أواخر القرن التاسع عشر .

(الزاوية الأدهمية) بين باب العمود وباب الساهرة ، خارج السور ، وعلى بعد مثنى متر منه إلى الشمال . ويعتقد البحاثة الأثرى كليرمان غانو أنها مغارة أرميا النبى . ويقيم فيها الآن جماعة من آل البيديرى .

( الزاوية الرفاعية ) ويسمونها زاوية أبى السعود . واقعة فى داخل الحرم ، تحت مئذنة باب الغوانمة .

(زاوية الشيخ جراح) فى حى الشيخ جراح على طريق نابلس . واقفها الأمير حسام الدين الحسين بن شرف الدين عيسى الجراحى من أمراء الملك صلاح الدين (١٢٠١ م) . وفى ظاهرها من الناحية القبلية قبور جماعة من آل الجراح وآخرين من المجاهدين .

الناوية اللؤلؤية) بباب العمود في داخل السور، وهي وقف بدر الدين لؤلؤ غازي .

﴿ الزاوية البسطامية ) بحارة المشارقة . واقفها الشيخ عبد الله البسطامي .

(الزاوية القادرية) ويسمونها زاوية الأفغان . لأن أكثر المنتمين إليها من بلاد الأفغان ، إنها في حارة الواد ، وعلى بعد بضعة أمتار من الزاوية النقشبندية إلى الجنوب الغربي : هناك على بابها بلاطة نقشت عليها كلمات تدل على أنها زاوية مولانا وسيدنا قطب العارفين وسلطان الأولياء الشيخ عبد القادر « الجيلاني » وكان ذلك سنة ١٦٣٣ م .

(الزاوية المولوية) واقعة في حارة السعدية. يقيم فيها أشخاص ينتمون إلى

الطريقة المولوية، تلك الطريقة التي ، أنشأها مولانا جلال الدين الرومى . أصله من فارس . وقد استقر به المقام ، بعد أن حج إلى بيت الله الحرام ، في قونية من أعمال سلطنة بني عمّان ، وكان ذلك في أوائل القرن الثالث عشر .

دخلت هذه الطريقة بيت المقدس فى أوائل الحكم العثمانى (١٥١٩م) وبعد ذلك بقليل أسس أتباعها فى القدس مكاناً أسموه (الحانقاه المولوية). ويظهر أن الطابق الأرضى لهذه الحانقاة كان فى غابر الأزمان ديراً. وكان فيه كنيسة للاتين.

واتخذت هذه ، بعدئذ ، مسجداً . ولقد تم ذلك فى العهد الأيوبى . ومن قائل إنه تم فى أوائل حكم الماليك . وأما الطابق العلوى والمثذنة التى بجانبه فإنهما من عمل الأتراك العثمانيين (١٥٨٦م) .

( الزاوية المجيدية ) واقعة فى حى النبى داود ، وإلى الشمال من ضريحه . شيدت على عهد السلطان عبد المجيد ( ١٨٤٩ م ) .

وهناك في الحقيقة أربع زوايا ، لا زاوية واحدة ؛ هي : الزاوية المجيدية . وزاوية عيال طه ، وزاوية عيال شاكر . وزاوية عيال خليل . كانها على مقربة من مقام الضريح الذي دفن فيه النبي داود . ويقع المقام على ربوة عالية من الربي التي تؤلف مدينة القدس . ويقوم على سدانته جماعة من آل الدجاني ، ويمرفون بالدواهدة نسبة إلى النبي داود . وهذا المكان بيد المسلمين من أوائل الفتح الإسلامي . وكتيراً ما اختصم المسلمون مع الطوائف الأخرى من أجل الاحتفاظ به . إد يدعي المسيحيون أن السيد المسيح تناول عشاءه السرى الأخبر في هذه البقعة من المدينة ، وهي التي يسمونها (علية صهيون) .

### تربها ومقابرها :

فى القدس مقابر إسلامية كثيرة ، وترب لا تعد ولا تحصى . منها ما كان مستعملا فيا مضى ، وقد اندثر مع الزمن ؛ ومنها ما لا يزال مستعملا حتى يومنا هذا .

فمن المقابر المطروقة في يومنا هذا (١٩٤٧ م ) :

(مقبرة باب الساهرة) للمسلمين . واقعة عند سور المدينة من الشهال ، على بعد بضعة أمتار من الباب المعروف بالساهرة ، إنها قديمة العهد ، ذكرها النابلسي في رحلته والحنبلي في تاريخه . ويقال إن أول من استعملها كان صلاح الدين . إذ دفن فيها المجاهدين الذين لاقوا حتفهم عند فتح المدينة وتخليصها من الصليبيين .

(المقبرة اليوسفية) للمسلمين أيضاً. وهي واقعة عند باب الأسباط وإلى الشيال من مقبرة باب الرحمة ، عمرها الأمير قانصوه اليحياوي كافل المملكة الشامية في عهد الماليك (١٤٦٧م).

(مقبرة باب الرحمة) عند سور الحرم من الشرق. كانت فيا مضى أوسع منها فى يومنا هذا . وكانت ممتدة من السور حتى الموضع التى تقوم عليه الآن كنيسة ستنا مريم . فيها قبور عدد من الصحابة والمجاهدين الذين اشتركوا فى الفتحين : الفتح العمرى والفتح الصلاحى . ولقد ذكرها العالم الهولندى الشهير (ماكس فان برشام) فقال إنها كانت مدفئاً للإخشيديين .

(مقبرة النبي داود) واقعة على جبل صهيون ، فى الحي المعروف بالنبي داود. وفى الحقيقة أنه يوجد هناك ثلاث مقابر: كلها لآل الدجاني . إحداها وهي الكبرى واقعة شرقي مقام النبي داود. وهذه مخصصة لعائلة الشيخ سليان

الدجانى وحفدته . والثانية متوسطة وهى لعائلة الشيخ أنيس الدجانى وحفدته . والثالثة وهى الصغرى مخصصة لدفن الأطفال ، ويسمونها (تربة المنسى ) نسبة إلى الشيخ محمد المنسى الجد الأول للعائلة الدجانية ، ويقال إنه صحابى .

هذه هى مقابر المسلمين المطروقة فى يومنا هذا . وهناك المقبرة التى يسمونها (ماملا) فقد كانت هذه من أكبر المقابر الإسلامية فى بيت المقدس، لا ، بل أكبرها طرًّا . ولما اتسع العمران وأصبحت فى وسط البنيان أصدر المجلس الإسلامى الأعلى أمراً (١٩٢٧م) حظر به دفن الأموات فيها .

ويسمونها أيضاً (مأمن الله). ذكرها معظم المؤرخين فقالوا إنها مدفن الحلاصة الأبرار ، وأن من دفن فيها كأنما دفن في السهاء. وقال بعضهم إنها كانت فيها مضى من الأيام للنصاري(١). وقال قائل إنها كانت لليهود. ومهما قيل فيها وفي أصلها فإنه مما لا شك فيه أن تاريخها ساير تاريخ المدينة من أوله إلى آخره.

فنى هذا المكان مسح سليان ملكاً ( ١٠١٥ ق م ) . وفيه عسكر سنحاريب ملك الأشورين ( ٧١٠ ق م ) . وفيه ألتى الفرس بجثث القتلى من المسيحيين عند ما احتلوا المدينة ( ٦١٤ م ) . وفيه دفن عدد كبير من الصحابة والمجاهدين في الفتحين : العمرى ( ٦٣٦ م ) والصلاحي ( ١١٨٧ م ) . وهي الآن وقف من أوقاف المسلمين . يجلونها إجلالا منقطع النظير .

وفى القدس ترب قديمة أصبحت، مع تقادم العهد، مهجورة، نذكر منها: — ( تربة علاء الدين البصرى ) عند باب الناظر من أبواب الحرم من الناحية الغربية إلى الشمال . مدفون فيها الأمير علاء الدين آيد وغدى (١٢٩٣ م ) . من أمراء الماليك . .

<sup>&</sup>quot;Archeological Researches in Palestine" by Charles Clermont Gannean, ( 1 )
Vol. 2. P. 279.

- (التربة الأوحدية) على مقربة من باب حطة شهالى الحرم . أنشأها الملك الأوحد نجم الدين يوسف بن الملك الناصر صلاح الدين داود ( ١٣٩٨ م ) .
- (التربّة الجالقية) عند ملتقى طريق باب السلسلة بطريق الواد. ذكرها مجير الدين فقال إنها وقف ركن الدين بيبرس الصالحى المعروف بالجالق وهو من أمراء الملك المنصور قلاون. وهو مدفون بها (١٣٠٧ م).
- (التربة السعدية) بباب السلسلة تعباه المدرسة البكرية . واقفها الأمير سعد الدين مسعود بن الأمير أسفهسلار بدر الدين منتصر بن عبد الله الجاشنكر الروى (١٣١٣ م) من أمراء الملك الناصر محمد بن قلاون .
- (التربة الكيلانية) غربى المدرسة الطازية على طريق باب السلسلة . عمرها الحاج جمال الدين بهلوان بن الأمير شمس الدين قراد شاه المشهور بابن الصاحب كيلان (١٣٥٢ م) ، وبها ضريحه .
- ( التربة الطشتمرية ) على مقربة من الكيلانية . وقفها الأمير طشتمر العلائى ( ١٣٨٢ م ) وهو مدفون بها .
- (تربة توركان خاتون) إلى الشهال من طريق باب السلسلة عند التقاء هذه الطريق بطريق الواد ، مدفون بها توركان خاتون بنت طقتاى بن سلجوتاى الأزبكي (١٣٥٢ م).
- (تربة حسام الدين بركة خان) مقابل المدرسة الطازية بخط داود . عمرت سنة ۷۹۲ هـ . وفيها الآن المكتبة الخالدية .
- ( تربة القرمى ) فى حارة الواد ، بين باب خان الزيت والحرم القدسى . مدفون بها الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد القرمى ( ١٣٨٦ م ) . وكان رجلا صالحاً من أعيان بيت المقاس .
- ( تربة المثبت ) على بعد بضعة أمتار من تربة القرمى ، ومنها إلى الشهال . مدفون بها الشيخ أحمد المثبت ، نقيب الشيخ القرمى

( تربة الست ) واقعة فى عقبة التكية إلى الشهال من دار الأيتام الإسلامية . ويسمونها أيضاً تربة خاصكى سلطان . مدفون بها خاصكى سلطان زوجة السلطان سلمان القانوني ( ١٥٥٢ م ) .

( تربة عكاشة ) في حي معروف بظاهر القدس بجهة الشمال مما يلي الغرب . لا نعرف عنها سوى أنه مدفون بها الصحابي المعروف عكاشة .

(تربة الشيخ جراح) على طريق نابلس ، وعلى بعد كيلو مترين من سور المدينة إلى الشمال .وقفها الأمير حسام الدين الحسين بن شرف الدين عيسى الحراحي ( ١٢٠١ م ) ، من أمراء الملك صلاح الدين . وهو مدفون بها .

(تربة القيمرية) واقعة بالقرب من ضريح الصحابي عكاشة وفي الحي المعروف باسمه غربي المدينة . مدفون بها جماعة من الشهداء الصالحين ، وهم الأمير حسام الدين أبو الحسن بن أبي الفوارس القيمري (١٢٥٠ م) . والأمير ضياء الدين موسى بن أبي الفوارس (١٢٥٠ م) . والأمير حسام الدين حصر القيمري (١٢٦٢ م) والأمير ناصر الدين بن الحسن القيمري (١٢٦٦ م) . والأمير ناصر الدين عمد جابر بك ناظر الحرمين الشريفين بالقدس والحليل والأمير الدين عمد جابر بك ناظر الحرمين الشريفين بالقدس والحليل

تلك هي مقابر المسلمين وتربهم .

ويتناول بحثنا فى السطور التالية الكلام عن الحرم. ذلك المكان الإسلامى الرفيع الذى يقوم عليه مسجد الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى وما بينهما وحولها من مساجد ومنسآت. فنقول:

#### مسجد الصخرة:

بـاه الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان ، بعد أن استشار المسلـ

ورصد لبنائه خراج مصر لسبع سنين ، وعهد بإدارة العمل إلى اثنين من رجاله هما : رجاء بن حياة بن جود الكندى أحد العلماء الأعلام فى صدر الإسلام ، وهو من بيان ، ويزيد بن سلام من مواليه ، وهو من القدس .

شرع البناءون فى البناء سنة ٦٦ هـ - ٦٨٥ م وفرغوا منه سنة ٧٧ ــ ٦٩١ م هذا هو القول الصحيح ، وإن قال غيره بعض المؤرخين .

ولما كان قد بتى من المبالغ المخصصة للبناء مئة ألف دينار ، فقد أمر عبد الملك بها جائزة إلى رجاء ويزيد . إلا أنهما رفضاها قائلين: نحن أولى أن نزيده من حلى نسائنا ، فضلاعن أموالنا . فاصرفها فى أحب الأشياء إليك . « فأمر بأن تسبك ذهباً وتفرغ على القبة والأبواب » .

نقش اسم عبد الملك بن مروان بالحط الكوفى المذهب على قناطر التثمينة الوسسى من الناحية الجنوبية الشرقية من الداخل.

وراح الناس يزورون المسجد من كل فج، ويطوفون حول الصخرة ، كما كانوا يفعلون حول الكعبة . ولقد أعجبوا به وبقبته الجميلة وبنائه المتين ، وتكوينه الرائع . ذلك لأنهم رأوا فيه جمال الهندسة العربية والذوق العربى ممتزجاً بشىء من الطراز الفارسي والأسلوب البيزنطي . ووصفه المؤرخون ، فأجمعوا على أنه من أجمل الأبنية الكائنة على وجه البسيطة . لا ، بل إنه — كما قال الأستاذ هايتر لويس(۱) — من أجمل الآثار التي خلدها التاريخ » .

ذهب بعض المؤرخين ، ومنهم اليعقوبي ، إلى أن الغاية من بناء مسجد الصخرة بهذا الشكل البديع الاستعاضة عن الكعبة . إذ كان عبد الله بن الزبير قد ثار على الأمويين ، وأعلن استقلاله في الحجاز ( ٦٨٠ م ) . فأراد عبد الملك أن يصرف الناس عن الكعبة ، لئلا يأخذهم ابن الزبير ، عند الحج ، بالبيعة .

The Holy Places of Jerusalem, By Hayter Lewis, P. 26.

ويقول اليعقوبى إن المسلمين ضجوا عند ما أدركوا الغاية من بناء الصخرة وهى صدهم عن الحجج .

ولكن عبد الملك تمكن من إقناعهم بالإشارة إلى ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث: المسجد الحرام، ومسجدى هذا، والمسجد الأقصى ».

ومنهم من يرى أن عبد الملك إنما بناه ليكون للمسلمين مسجداً يضاهى فى بهائه وسحره ما لكنائس النصارى من الروعة ، ولا سيما كنيسة القيامة . فقد روى المقدسي أنه ، أي عبد الملك ، عند ما رأى قبة القيامة ، وكان المسيحيون يحجون إليها من كل صوب ، خشى أن تؤثر بفخامها وروعها على قلوب المسلمين . فاعتزم أن يبنى فى القدس قبة مثلها أو أحسن . وفعل .

وقد أصاب المسجد ما أصابه مذ بناه عبد الملك بن مروان بسبب الزلازل والعواصف والأمطار. فقد حدثنا التاريخ أنه ما من ملك من ملوك العرب والمسلمين حكم القدس إلا وكان له بعض الفضل فى ترميمه. منهم الوليد بن عبد الملك (٧٠٥م) والحليفة العباسى المأمون ( ٨٣١م). حتى إن العال الذين تولوا الترميم يومئذ أرادوا أن يتزلفوا للمأمون، فاستبدلوا اسمه باسم الحليفة الأموى عبد الملك بن مروان. ولكنهم، لحسن حظ التاريخ، غفلوا عن تغيير السنة التي جرى فيها الترميم.

وسقط بعض أجزاء القبة إثر زلزال حدث في زمن الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله (١٠٢٦م). فرجمت في خلافة ولده الظاهر لإعزاز دين الله (١٠٢٦م)، وحول الصليبيون مسجد الصخرة ، عند ما احتلوا القدس (١٠٩٩م) ولي كنيسة . وبنوا على الصخرة مذبحاً. وكانوا يسمونها Templum Domini أي هيكل السيد العظيم . وأنشأوا الحاجز المصنوع من الحديد المشبك ، وهو الذي يفصل الصخرة عن المسجد . وكان قسوس النصاري في بادئ الأمر (١٩)

يقطعون من الصخرة قطعاً يحملونها إلى بلادهم ، فيبيعونها بوزنها ذهباً . وذلك مما جعل الصليبيين يكسونها بالرخام .

ولما فتحت القدس على يد صلاح الدين ، أزال هذا عن الصخرة معالم الكنيسة . فرفع المذبح ، ومحا الصور والتماثيل . كما رفع الرخام الذي وضعه الصليبيون، وستر جدران المسجد بالرخام ، وزين القبة من الداخل بالنقوش الجميلة . ولقد أشير إلى ذلك في الكتابة التي نقشت يومئذ في القبة من الداخل .

وعنى ملوك بنى أيوب كلهم ، بعد موت صلاح الدين بمسجد الصخرة . فكانوا يكنسونها بأيديهم ، ويغسلونها بماء الورد، وإن الحاجز الحشبي الذى يحيط بالصخرة نفسها من صنع الملك العزيز عثمان .

وكذلك قل عن الماليك ، فقد اعتنوا جميعاً بعارة المسجد . ومن هؤلاء الملك الظاهر بيبرس ( ١٢٧٠ م ) . والملك العادل زين الدين كتبغا المنصورى ( ١٢٩٤ م ) . والملك الناصر محمد بن قلاون ( ١٣١٨ م ) . واسم هذا الملك منقوش في أسفل رقبة القبة من الداخل .

وفى زمن الملك الظاهر برقوق جددت دكة المؤذنين (١٣٨٧ م) تلك الدكة التي تراها أمامك إذا ما دخلت المسجد من بابه القبلي .

وتم ، على يد الملك الأشرف برسباى (١٤٣٢ م) بعض الترميم . وأوقف بعض الأملاك ، خصص ريعها لعارة المسجد . وأنعم الملك الظاهر جقمق (١٤٤٨ م) على ناظر الحرم بألفين وخمسمائة دينار ذهب ومئة وعشرين قنطاراً من الرصاص ، عمر بها السقف .

وفى زمن الملك الأشرف قايتباى (١٤٦٧ م) صنعت الأبواب النحاسية وكذلك قل عن سلاطين الأتراك. فلم يعتل العرش واحد منهم إلا فكر في ترميم مسجد الصخرة أو تعمير جانب من جوانبه. ومن هؤلاء السلطان سلمان المعروف بالقانوني (١٥٤٢م) فقد كسا الجدران من الحارج وكسا قبة

السلسلة بالرخام والقاشانى . وأن معظم النوافذ المصنوعة من الفسيفساء من آثاره وهو الذى عمر الباب الشهالى المعروف بباب الجنة .

ومن سلاطين بنى عثمان الذين عنوا بعارة الصخرة السلطان محمود (١٨١٧م) والسلطان عبد العزيز (١٨٧٤م) والسلطان عبد العزيز (١٨٧٤م) والسلطان عبد الحميد الثانى (١٨٧٦م).

ولقد طرأ على القبة وعلى جدران المسجد ، مع تقادم العهد ، خلل بفعل الرياح وتسربت مياه الأمطار إلى الجدران . فاهتم المجلس الإسلامى الأعلى الذى كان يرأسه الحاج أمين الحسيني بالأمر ، ورممه (١٩٣٨ م) ترميا مؤقتاً حال دون وقوع خطر عاجل .

ومسجد الصخرة اليوم (١٩٤٥ م) لا يزال محتفظاً ببهائه القديم إلا أنه في حاجة إلى تعمير شامل يتناول جميع أنحائه . إنه واقع في وسط فناء واسع مرتفع عن أرض الحرم . قبته مستديرة ، قطرها ٢٠,٤٤ متراً . وارتفاعها عن أرض المسجد ١٠٥ أقدام . وهي مؤلفة من طبقتين خشبيتين : واحدة فوقانية وهي مكسوة بصفائح الرصاص وأخرى تحتانية مزخرفة بمجموعة من الفصوص الذهبية الملونة التي لا نظير لها في معابد الشرق والغرب . غير أن جزءاً من هذه الفصوص قد عفا وجزءاً آخر قد أعيد مع الزمن بطلاء من الجص تكسوه الأصباغ . وما تبقى من الفصوص الأصلية في حاجة إلى التثبيت . وتحت القبة تقوم الصخرة وطولها من الشمال إلى الجنوب ١٧,٧٠ متراً ، وعرضها من الشرق إلى الغرب ١٣,٥٠ متراً . وارتفاعها عن الأرض يتراوح بين المتر والمترين وحولها درابزين من الحشب متراً . وارتفاعها عن الأرض يتراوح بين المتر والمترين وحولها درابزين من الحشب المنقوش والمدهون ، وحول هذا الدرابزين مصلى للنساء يفع ل بينه وبين مصلى الرجال قضب حديدية متبكة هي التي قلنا إنها من صنع الصليبيين .

وأما الصخرة نفسها فإنها مقالسة في نظر المسلمين، وما ذكروها مرة إلا وقالوا عنها إنها الصخرة المشرفة، اومصدر شرفها أن النبي محمداً عليه الصلاة

والسلام عرج منها إلى السهاء ليلة الإسراء . وقيل إن إبراهيم عليه السلام قدم على هذه الصخرة ولده إسماعيل ضحية . وإن سلمان بني عليها هيكله .

وتحت الصخرة مغارة ينزل إليها بإحدى عشرة درجة ، يسمونها مغارة الأنبياء وفى رقبة القبة ست عشرة نافذة من الزجاج المذهب . والقبة نفسها تقوم على اثنى عشر عموداً من الرخام ، وأربع أساطين (سوارى) فى غاية من الإحكام والإتقان . وهي مكسوة بالرخام الأبيض المعرق .

وأما البناء الذى حول الصخرة فإنه بناء فخم مثمن الأركان. وهو مكون من تثمينتين: إحداهما خارجية ، وهى التى تتكون منها جدران المسجد. طول كل ضلع من أضلاعها الثمانية ٢٠,٩٥ متراً. وارتفاعه ٥٥،٠ أمتار. هذا عدا الحائط العلوى (أى الدورة) فارتفاعه ٢,٦٠ متران. وفى كل ضلع من أضلاع هذه التثمينة سبع نوافذ. خمس ينفذ منها النور ، واثنتان مسدودتان. إلا الأضلاع التي فيها أبواب المسجد الأربعة فإن فى كل ضلع أربع نوافذ ، ينفذ النور منها. وهناك فى كل من الأضلاع الأربعة الأحرى شباك كبير ، يفتح ويغلق عند اللزوم. وقصارى القول إن فى جدران المسجد ستاً وخمسين نافذة ، أربعون ينفذ النور منها.

وأما التثمينة الداخلية وهى بين جدران المسجد والأعمدة الحاملة للقبة ؛ فإنها مرفوعة على ثمانى أسطوانات ملبسة بالرخام ، وستة عشر عموداً مختلفة الألوان. وبين التثمينتين رواق الصلاة. وكذلك قل عن الرواق الكائن بين التثمينة الداخلية والدائرة الحاملة للقبة.

وتحمل هذه الأعمدة مع جدار المسجد سقفاً مزخرفاً بأنواع الدهان ، تدعمه قناطر مرصعة بالفصوص الذهبية ، ويتصل طرفه بكرسي القبة . وجدران المسجد كلها من الداخل مكسوة بالرخام ، وأما من الحارج فإن القسم الأسفل منها فقط مكسو بالرخام ، والقسم الأعلى بالقاشاني البديع . غير أن

القاشانى الذى كان يكسو الضلع الغربي سقط بفعل العواصف والأمطار وتأثير الزمن .

ولمسجد الصخرة أربعة أبواب مزدوجة ، مصنوعة من الخشب ، ومكسوة بصفائح الرصاص .

والفناء الذى يقوم عليه المسجد واسع ومربع الشكل وهو مفروش بالبلاط الأبيض من أيام الملك المنصور قلاون. إنه أعلى من أرض الحرم ويصعد إليه ، من الجهات الأربع ، بأدراج يقوم على كل منها قنطرة يسندها أعمدة من رخام.

وإلى الشرق من مسجد الصخرة ، وعلى بعد بضعة أمتار منه إلى الشرق تقوم (قبة السلسلة). إنها من صنع عبد الملك بن مروان، وقد بناها نموذجاً يسير عليه البناءون ، واتخذها بعدئذ بيتا للهال . وزخرفت بالقاشاني في عهد السلطان سلهان القانوني .

وهناك ، فى فناء الصخرة ، قباب أخرى منها : (قبة المعراج) غربى المسجد إلى الشهال . بناها الاسفهلار عز الدين عثمان بن على بن عبد الله الزنجيلى متولى القدس (١٢٠٧ م) و ( محراب النبى ) بين مسجد الصخرة وقبة المعراج . أنشأه الأمير محمد بك صاحب لواء غزة والقدس (١٥٣٨ م) . و (قبة يوسف) على بعد مئة متر من مسجد الصخرة إلى الجنوب . بناها الأمير الاسفهلار سيف الدين على بن أحمد فى عهد صلاح الدين ( ١١٩١ م ) . و ( القبة النحوية ) إلى الجنوب من صحن الصخرة عند الدرج المؤدى إلى باب السلسلة ، بناها والى القدس الأمير حسام الدين أبو سعد قمباز بأمر من الملك المعظم عيسى القدس الأمير حسام الدين أبو سعد قمباز بأمر من الملك المعظم عيسى ( ١٢٠٧ م ) . و ( قبة الشيخ الخليلي ) على بعد بضعة أمتار من قبة المعراج إلى الشهال الغربي ، و ( قبة الخضر ) فى الطرف الأخير لصحن الصخرة من الشهال الغربي ، وهى قبة صغيرة مرفوعة على ستة أعمدة رفيعة من الرخام .

وفى فناء الصخرة ست عشرة غرفة أنشئت خلال القرن الثانى عد من أجل سدنة المسجد ورجاله من أئمة وخطباء ومؤذنين ومدرسين ، الجند الذين تقيمهم السلطة بقصد الحراسة .

وهناك ، فى أرض الحرم ، قباب ومنشآت أخرى ، نذكر منها :
(قبة سليمان) واقعة إلى الجنوب الغربى من الباب المعروف
من أبواب الحرم الشهالية . إنها قبة مثمنة تقوم على أربعة وعشرين
الرخام، قيل إنها من منشآت بنى أمية . أقيمت على أنقاض بناء قديم
سلمان .

و (قبة موسى ) تجاه باب السلسلة وعلى بعد بضعة أمتار منه أنشأها الملك الصالح نجم الدين أيوب (١٣٤٩ م). وكانت على عقبة الشجرة.

#### المسجد الأقصى:

بعد أن أتم عبد الملك بن مروان بناء مسجد الصخرة بنى ، منه وعلى بعد بضع مئات من الأمتار ، المسجد الأقصى . وقد تم ٧٤ هـ ٣٩٣ م وهذا ما قاله معظم المؤرخين . وهناك من يقول إد المسجد هو الوليد بن عبد الملك ، وليس عبد الملك نفسه . ويسعلى صحة قولهم بما جاء فى الرسائل التى كتبها (قرة بن شريك) عام على مصر فى عهد الحليفة الوليذ إلى أحد حكام اله عيد (٥٠٧ م أن يرسل إليه صناعاً ماهرين لمسجد بيت المقدس . والرأى عندى أنه شم فى زمن ابنه الوليد (٥ فى زمن ابنه الوليد (٥ ولقد طرأ على هذا المسجد تغييرات كثيرة بسبب الزلازل والعواصه ولقد طرأ على هذا المسجد تغييرات كثيرة بسبب الزلازل والعواصه

وكانت أبوابه ، فى زمن الأمويين ، ملبسة بصفائح الذهب والفضة . ولما قدم أبو جعفر المنصور ، وكان شرقى المسجد وغربيه قد وقع بسبب الزلزال ( ٧٤٧ م) أمر بقلع هذه الصفائح . فقلعت ، وضربت دنانير ، وأنفقت عليه حتى فرغت ( ٧٧٧ م ) .

وحدث زلزال آخرسنة (۷۷٤م). فوقع البناء الذي أقامه المنصور. فأمر المهدى بتعميره . وعمر (۷۸۰م). إلا أنهم أنقصوا من طوله يومئذ وزادوا في عرضه .

وخرب المسجد الذي عمره المهدى إثر زلزال وقع في (١٠٣٣ م). فعمره الحليفة الفاطمي الظاهر لإعزاز دين الله (١٠٣٤ م) حاذفاً أربعة أروقة من كل جانب، وإن القبة الحالية والأبواب السبعة التي في شهال المسجد من صنع الظاهر لإعزاز دين الله. وهناك كتابة بالحط الكوفي وبالفسيفساء المذهبة منقوشة على واجهة القوس التي تحمل القبة من الشهال ، تشير إلى ما فعله الظاهر في ذلك التاريخ .

وفى زمن الخليفة الفاطمى المستنصر بالله (١٠٦٦م) جددت واجهة المسجد الشهالية .

ولما احتل الصليبيون القدس (١٠٩٩ م) استغلوا المسجد لصالحهم، فجعلوا قسما منه كنيسة ، واتخذوا قسما آخر مسكناً لفرسان الهيكل ، واستعملوا القسم الباقى مستودعاً لذخائرهم ؛ مضيفين إلى البناء القديم بعض القناطر المعقودة . وكانوا يسمونه Palatium Tempelum Solomones

وعندما استرد صلاح الدين القدس من الصليبيين (١١٨٧ م) أمر بإصلاح المسجد الأقصى ؛ فجدد محرابه ، وكسا قبته بالفسيفساء ، وأزال كل أثر فيه للصليبيين . وهناك فوق المحراب كتابة نقشت بالفسيفساء المذهبة تشير إلى ما فعله صلاح الدين .

وأتى صلاح الدين من حلب بالمنبر الحشبى الجميل الذى صنعه نور الدين محمود بن زنكي .

ولقد عنى ملوك بنى أيوب ، بعد موت صلاح الدين ، بالمسجد الأقصى . فكانوا يكنسونه بأيديهم ، ويغسلونه بماء الورد . وكان أشدهم اهتماماً الملك المعظم عيسى . فإنه هو الذى أنشأ (١٢١٧ م) الرواق الذى يكون الواجهة الشهالية لهذا المسجد . وهذا الرواق مؤلف من سبعة أقواس معقودة . يقابل كل واحد منها باباً من أبواب المسجد السبعة . وعلى واجهة الرواق الأوسط بلاطة من الرخام ، نقشت عليها كلهات تشير إلى ما فعله هذا الملك .

ولم يكن الماليك أقل اهتماماً بالمسجد الأقصى من الأيوبيين. فقد حدثنا التاريخ أن الذى عمر سقف هذا المسجد من الناحية القبلية مما يلى الغرب عند جامع الأنبياء هو الملك المنصور سيف الدين قلاون (١٢٨٧ م) وأن القبة نفسها جددت فى زمن ولده الملك الناصر محمد قلاون (١٣٢٧ م) وكذلك قل عن الرخام والشبابيك المصنوعة من الفسيفساء فى صدر المسجد، ومنها الشباكان اللذان عن يمين الحراب وشهاله ، والأبواب ، والسور القبلى عند محراب داود. فإن هذه الأشياء من صنع الملك الناصر محمد بن قلاون. وهناك كتابات كثيرة فى المسجد تشير إلى ذلك . منها الكتابة التى تجدها فى القبة نفسها من الداخل والمكتوبة بأحرف كبيرة تعرف بالثلث ، وفوق الشباك الكائن شرق المحراب ، وفى الواجهة الأمامية فوق الأروقة .

ومن الماليك الذين عنوا بعارة المسجد الأقصى السلطان شعبان بن الملك الناصر محمد قلاون ، وأخوه السلطان حسن (١٣٧٦ م) والملك الأشرف إينال (١٤٦٠ م). وهناك كتابة تشير إلى ما فعله قايتباى ، نقشت على واجهة المسجد الشالية فوق الرواق الأوسط إلى اليمين .

وكذلك قل عن سلاطين بنى عنمان . فإنه لم يعتل العرش منهم سلطان إلا وفكر فى ترميم المسجد الأقصى ، أو تعمير جانب من جوانبه . وإنا لذاكرون منهم السلطان سليان القانوني (١٥٦١ م) . فالسلطان محمود الثاني (١٨١٧ م) واسمه منقوش على قبة الأقصى من الداخل ، وعلى بلاطة تراها إلى يسارك وأنت داخل المسجد من بابه الكبير .

والسلطان عبد العزيز ( ١٨٧٤ م ) . فإليه يرجع الفضل فى عدد كبير من الشبابيك المصنوعة من الفسيفساء . وأما السلطان عبد الحميد الثانى ( ١٨٧٦ م ) فإنه هو الذى بعث بالشطر الأكبر من السجاد العجمى ، ذلك السجاد الذى نراه فى مسجدى الصخرة والأقصى .

ولقد طرأ على المسجد الأقصى ، مع تقادم الزمن ، وهن اكتشف سنة ١٩٢٧ للميلاد . ولم يكن لدى المسلمين من المال ما يكنى لتعميره . وذلك قد حدا بالمجلس الإسلامى الأعلى لإيفاد الوفود إلى الأقطار العربية والإسلامية . وبالمال الذى جمع يومئذ وقدره مئة ألف دينار تم تعمير جانب كبير من المسجد (١٩٢٧ م) وكان أخطر تعمير جرى يومئذ ، استبدال الأعمدة القديمة البالية التي تقوم عليها القبة بأعمدة جديدة (عددها ثمانية) . وأقيمت هذه على أساسات متينة من الحراسانة المسلحة . ولقد تم هذا العمل بإشراف المهندس التركى الشهير الأستاذ كمال الدين .

وما كاد هذا التعمير يتم حتى حدث زلزال (١٩٢٧ م) فتضرر المسجد بسببه . ولكن القبة سلمت من الأذى بفضل التعمير الذى كان قد تم قبل برهة وجيزة .

وحدثت بعد عشرة أعوام (١٩٣٧) هزة أرضية وإن كانت خفيفة ، إلا أنها أظهرت ما كان كامناً من الخراب . فتولى المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة الحاج أمين الحسيني عمارة المسجد من واردات الأوقاف العامة . وتتلخص

التعميرات التي أجريت يومئذ (١٩٤٣) في أنهم هدموا الرواق الشرقى ، وكان قد تصدع تصدعاً خطيراً ، وأعادوا بناءه من جديد . وبنوا سقفه من الأسمنت المسلح بالحديد . وهدموا أيضاً الرواق الأوسط ، وأعادوا بناءه ، واستبدلوا الجملون الحشبي الذي كان يستره بآخر من الحديد الصلب ، وبنوا تحته سقفاً خشبياً بشكل أفتى : أنفق على تذهيبه وزخرفته عشرة آلاف جنيه ، تبرعت بها الحكومة المصرية . وأعادوا الرصاص القديم فوق السطح بعد أن أعادوا سبكه ، واستبدلوا الأعمدة الحجرية القديمة بأعمدة من الرخام أتوا بها من إيطاليا . كما استبدلوا الأوتار الحشبية التي كانت تربط العقود بعضها ببعض بأخرى حديدية مصقفحة بالحشب المدهون .

وأما الرواق الغربى فقد أبقوه على حاله بسبب نفاد المال .

والمسجد الأقصى اليوم (١٩٤٥) لا يزال محتفظاً ببهائه القديم . طوله مرا وعرضه ٥٥ مرا . وهو قائم على ٥٣ عموداً من الرخام و ٤٩ سارية مربعة الشكل ومبنية بالحجارة . وفي الصدر قبة خشبية مستورة من الخارج بصفائح الرصاص ، ومزينة من الداخل بالجبص النافر المزخرف بالفصوص الذهبية الملونة . وفي الصدر أيضاً محراب كبير وإلى يمين المحراب منبر جميل هو الذي عمله نور الدين ، وأتى به صلاح الدين . وهو مصنوع من الخشب المرصع بالعاج والآبنوس . ويقابل المنبر (دكة المؤذنين) ، وهي قائمة على أعمدة من رحام .

وفى داخل المسجد وعند زاويته القبلية إلى الشرق جامع مستطيل الشكل متصل به ، يسمونه (جامع عمر). وإلى الشهال من هذا الجامع إيوان كبير يسمونه (مقام عزير) أو (مقام الأربعين). وإلى الشهال منه إيوان صغير وجميل ، وفيه (محراب زكريا).

وللمسجد أحد عشر باباً : سبعة منها إلى الشمال ، وهي كبيرة . وكل

واحد من هذه الأبواب ينتهى إلى كور من أكوار المسجد السبعة . وباب إلى الشرق . وآخر إلى الغرب . وهناك فى الناحية الغربية أيضاً باب يدخل منه النساء فى طريقهن إلى الجامع المسمى باسمهن : (جامع النساء) . وفى الجدار القبلى باب غير نافذ إلا إلى زاوية ، كانت فيما مضى مدرسة .

وأمام المسجد من الناحية الشهالية رواق كبير هو الذى أنشأه الملك المعظم عيسى ، وقد جدد من بعده . وهو مؤلف من سبع قناطر مقصورة . كل قنطرة منها تنتهى إلى باب من أبواب المسجد السبعة .

وتحت بناء المسجد الحالى دهليز واسع وطويل . يتألف من سلسلة عقود ترتكز على أعمدة ضخمة ، وهوما يسمى بالأقصى القديمة .

## مآذن الحرم :

وللحرم القلسي ، في يومنا هذا ، أربع مآ ذن هي :

(مثذنة باب المغاربة) فى الزاوية الغربية الجنوبية، ويسمونها المنارة الفخرية. بناها القاضى شرف الدين عبد الرحمن بن الصاحب الوزير فخر الدين الحليلي ( ١٢٧٨ م ) .

(مئذنة باب السلسلة) غربى الحرم وفوق باب الكنيسة بالتمام. بناها الأمير سيف الدين تنكز الناصرى ( ١٣٢٩ م ).

(مئذنة باب الغوانمة) فى الزاوية الغربية الشهالية . بناها القاضى شرف اللدين عبد الرحمن الذى بنى المئذنة الأولى . وكان ذلك بأمر من الملك المنصور حسام الدين لاجين (١٢٩٧م) . وجددها الأمير تنكز فى عهد الملك الناصر محمد قلاون . ولهذا يسمونها أيضاً منارة قلاون .

(مئذنة باب الأسباط) بين باب الأسباط وباب حطة ، في الناحية

الشهالية الشرقية من الحرم، أنشأها ناظر الحرمين الأمين سيف الدين قطلوبغا في أيام الملك الأشرف شعبان بن حسن بن الملك الناصر محمد قلاون (١٣٦٧م)

## أروقة الحرم :

وفى طرف الحرم من الغرب أروقة محكمة البناء ، أنشئت فى عهد الملك الناصر محمد قلاون (١٣٠٧ م – ١٣٣٦ م) وفى طرفه من الشمال أيضاً أروقة بعضها أنشىء فى زمن الملك الأوحد والبعض الآخر فى زمن الملك الأشرف شعبان (١٣٦٧ م).

ولقد سد الأتراك هذه الأروقة فى عهدهم ، فاتخذوها مساكن لإيواء المهاجرين والمحتاجين من فقراء المسلمين . إلا أن المجلس الإسلامى الذى تولى الإشراف على الحرمسنة (١٩٢٢م) أزال جدرانها الخارجية وأرجعها إلىما كانت عليه فى عهد الماليك .

### مياه الحرم :

وفى الحرم اليوم سبع وعشرون بثراً ، كلها عامرة ، خلا اثنتين منها . وفيها من الماء ما يكنى لسكان المدينة القديمة كلهم ، وليس المصلين الذين يفدون الى الحرم فى أوقات الصلوات الحمس فحسب . ومنها ثمانى آبار فى صحن الصخرة وسبع قريبة من المسجد الأقصى ، وست إلى الغرب من ساحة الحرم ، وثلاث فى الشرق ، وواحدة فى الشهال .

وهناك سبل كثيرة ، نذكر منها :

(سبيل شعلان) في أسفل الدرج المؤدى إلى صحن الصخرة ، وعلى بعد

بضعة أمتار من باب الناظر . أنشأه الملك المعظم عيسى (١٢١٦ م) . وجدده الملك الأشرف برسباى (١٤٢٩ م) . وجدده أيضاً السلطان مراد الرابع (١٦٢٧ م) .

(سبيل علاء الدين البصير) غربي الحرم تجاه باب الناظر، لا نعرف متى بنى، وإنما عليه كتابة تقول إن عمارته جددت من لدن نائب السلطان وناظر الحرمين المقر الحسامي قبجا. وكان ذلك في أيام الملك الأشرف برسباي ( ١٤٣٥ م ) .

(سبيل قايتباى) تجاه باب المتوضأ ، وعلى بعد بضعة أمتار منه إلى الشرق . وهو من أشهر السبل القائمة فى الحرم ، وأكبرها . بناه الملك الأشرف إينال (١٤٨٧ م) . وجدده الملك الأشرف قايتباى (١٤٨٧ م) . ثم جدده السلطان عبد الحميد (١٨٨٧ م) .

(سبيل قاسم باشا) على حافة البركة المعروفة ببركة الرارنج ، ويسمونها ، أيضاً الفاغنج ، على بعد بضعة أمتار من باب السلسلة إلى الشمال الشرق . أنشأه متولى القدس قاسم باشا فى أيام السلطان سليان القانوني (١٥٢٧م) .

وهناك سبل أخرى أنشئت على عهد هذا السلطان (١٥٣٦ م): واحد تجاه باب السلسلة من الخارج، والثانى بحارة الواد عند ملتقى طريق باب الناظر بعقبة التكية، والثالث فى الحارة نفسها قريباً من باب القطانين، والرابع فى طريق ستنا مريم على بعد بضعة أمتار من باب الأسباط إلى الغرب، والحامس فى شهال الحرم وعلى بعد بضعة أمتار من الباب العتم.

(سبيل البديرى) بين باب الناظر من الغرب وسبيل شعلان من الشرق بناه قائمقام القدس مصطفى ، فى زمن السلطان محمود الأول ( ١٧٤٠ م ) .

وهناك حوض كبير يعرف بر (الكأس) يقصده المصلون من أجل الوضوء في أوقات الصلاة ولا سيما في يوم الجمعة . واقع بين مسجدى الصخرة والأقصى

بناه الأمير تنكز الناصرى ( ١٣٢٧ م ) . وهو حوض مدور ، مبنى من الرخام . يجرى إليه الماء من قناة تبدأ عند برك المرجيع الثلاثة المعروفة ببرك سليمان . وهى واقعة على بعد عشرة أميال من القدس إلى الجنوب .

وبالإضافة إلى القناة المتقدم ذكرها ، وهى التى كانت إلى عهد قريب تسمى (قناة السبيل) ، وإلى الصهاريج والآبار التى تتجمع فيها مياه الأمطار والتى ذكرناها فى السطور المتقدمة ، فإن الحرم يزود بالماء من (رأس العين). تلك العين التى ذكرناها فى موضع آخر .

## أبواب الحرم :

للحرم فى يومنا هذا عشرة أبواب مفتوحة هى ، من الشهال إلى الغرب : 1 - باب الأسباط 1 - باب حطة 1 - باب شرف الأنبياء (ويسمونه الباب العتم أو باب الداودية أو باب الملك فيصل) . ومن الغرب إلى الجنوب : 1 - باب الغوانمة (ويسمونه باب الحليل أو باب الوليد) 1 - باب الناظر (ويسمونه باب علاء الدين البصير أو باب الحبس أو باب ميكائيل) 1 - باب الحديد (ويسمونه باب أرغون) 1 - باب القطانين 1 - باب المتوضأ (ويسمونه باب المطهرة) 1 - باب السلسلة (ويسمونه باب داود) 1 - المغاربة (ويسمونه باب النبي) .

وهناك أربعة أبواب مغلقة هي : من الغرب ١ – باب السكينة (ويسمونه باب السحرة) ومن الشرق : ٢ – باب الرحمة ٣ – باب البراق (ويسمونه باب الجنائز).

## الحرم القلسى :

إن جميع الأماكن المتقدم ذكرها ، مسجد الصخرة والأقصى وما بيهما وحولها من منشآت حتى الأسوار ، هى التى ندعوها فى يومنا هذا : (الحرم القداسي) ومساحته بوجه الإجمال ٢٦٠,٦٥٠ متراً مربعاً . وأما بوجه التفصيل فن الناحية الشرقية ٤٧٤ متراً ، ومن الناحية الغربية ٤٩٠ متراً ، ومن الناحية الشمالية ٣٢١ متراً ، ومن الناحية القبلية ٣٨٣ متراً .

وكان موضع الحرم الحالى فيا مضى يدعى (تل المريا). ذلك التل الذى ورد ذكره فى سفر التكوين. وكان فيه بيدر (أرنان) اليبوسى: فاشتراه الملك داود ليقيم عليه الهيكل. تملكه اليهود حقبة من الدهر. ثم عاد إلى حظيرة المسلمين. فأسموه (الحرم القدسى). لأنه مقدس فى نظر المسلمين كافة. إنه هو المسجد الأقصى . . . أولى القبلتين ، وثالث الحرمين الشريفين . . المسجد الذى أسرى إليه بالنبى العربى الكريم ، وفى ذلك نزلت الآية الكريمة:

« سبحان الذَّى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ؛ لنريه من آياتنا ، إنه هو السميع البصير » .

هذا ما أردت تدوينه هنا عن الحرم القدسى ، وهو كما ترى موجز للغاية . وفي كتابى الذى جمعت فيه أخبار الحرم بالتفصيل والذى أسميته (تاريخ الحرم القدسى ) الشيء الكثير عن تاريخ هذا المكان الإسلامى العظيم ، فليرجع إليه من شاء .

(تم طبع هذا الجزء الأول من الكتاب وقد حدثتك فيه ، أيها القارئ الكريم، عن (تاريخ القدس) من اليوم الذي بناها فيه اليبوسيون (٣٠٠٠ ق. م.) إلى أواخر عهد الانتداب البريطاني (١٩٤٧ م). ويليه الجزء التاني وقد حدثتك فيه عن (النكبة) التي ألمت بهذه المدينة المقدسة بوجه خاص وبفلسطين بوجه عام من اليوم الذي صدر فيه قرار التقسيم (٢٩ تشرين الثاني – نوفبر – ١٩٤٧) إلى اليوم الذي يصدر فيه ذلك الجزء . . .

# مصادر الكتاب

## (١) الكتب العربية

| ملاحظات                                                                                     | المؤلف      | اسم الكتاب                      | عدد |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----|
| محمد بن عمر بن واقد . ولد بالمدينة ١٣٠ ﻫ وتوفى<br>ببغداد ٢٠٧ ﻫ                              | الواقدى     | فتوح الشام                      | ١   |
| أحمد بن واضح . توفى سنة ٢٨٤ ه . وكتابه هذا<br>طبع فى ليدن ١٨٨٣ م                            | اليعقو بى   | تاريخ ابن وإضح                  | ۲   |
| الإمام أبو جعفر محمد بن جرير . ولد بآمل<br>(طبرستان) ۲۲۴ ه وتوفی ببغداد ۱۳۰ ه               | الطبرى      | قاريخ الأمم والملوك             | ٣   |
| أوتيشيوس الإسكندرى ، البطريرك المكنى سعيد بن<br>بطريق . توفى بفسطاط مصر ٣٢٨ ه               | ابن البطريق | تاربخ ابن البطريق               | ŧ   |
| أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر<br>البنا . ولد في القدس ٣٣٦ ه                | المقدسي     | أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم | ٥   |
| أبو إسحق إبراهيم بن محمد الفارس ويمرف بالكرخى .<br>ولد فى إصطخر . ونبغ سنة ٣٤٠ ه            | الإصطخرى    | مسالك المهالك                   | ٦   |
| أبو الحسن على بن الحسين . توفى ببغداد ٣٤٥ ه .<br>اطلعت على نسخته المطبوعة فى القاهرة ١٩٣٨ م | المسعودى    | التنبيه والأشراف                | ٧   |

|                                                                                                                                                | 1               |                                     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----|
| ملاحظات                                                                                                                                        | المؤلف          | اسم الكتاب                          | عدد |
| رحلة قام بها هذا السائح التركى فى الفرن الحامس الهجرة ( ٤٣٧ – ٤٤٤ هـ) وقد اطلعت عليها فى مكتبة المتحف الفلسطيى بالقدس .                        | فاصری شسر و     | سفر ثامة                            | ٨   |
| أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله . توفى بدمشقى ٧١                                                                                           | این عساکر       | التاريخ الكبير                      | 4   |
| أبو المظفر أسامة بن مرشد بن منقد الكنانى . وله بقلمة شيز رمن أعمال حماء ٨ ٨ هـ وتوفى بدمشق ٤ ٨ هـ.                                             | أسامة بن منقذ   | كتاب الاعتبار                       | 1+  |
| أبو عبد الله محمد بن صنى الدين المعروف<br>بمهاد الدين الكاتب . ولد بأصبهان ١٥ هـ وتوفى<br>بدمشتى ٧٥ هـ هـ                                      | العاد الأسبهاني | الفتح القسى في الفتح القدسي         | ۱۱  |
| أبو الحسن على بن أن الكرم محمد الشيبانى الملقب<br>عز الدين . ولد بجزيرة عمر على الدجلة ٥٥٥ هـ<br>وكتابه هذا يعرفبتاريخ الكامل وكامل التواريخ . | ابن الأثير      | الكامل في التاريخ                   | 14  |
| أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم الأسدى المعروف<br>بابن شداد بهاء الدين . ولد بالموصل ٣٩٥ هـ<br>وتوثى فى حلب ٣٣٢ هـ                            | ابن شداد        | النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية | 14  |
| یاقوت بن عبد الله الروی . وله ببلاد الروم ۵۷۵ ه<br>وتوفی بحلب ۲۲۲ هـ وکنابه هذا طبع فی لیبسیك<br>من أعمال ألمانیا ۱۸۲۱ م                       | یاقوت الحموی    | معجم اليلدان                        | ١٤  |
| أبو المظفر شمس الدين يوسف بن قزاوغلى . ولد بىنداد<br>٧٧٥ هـ وتوفى بدمشق ١٥٤ هـ                                                                 | سبط بنالجوزى    | مرآة الزمان                         | 10  |

| ،لاحظات                                                                                                                                                                                                                       | المؤلف        | اسم الكتاب                          | عدد |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----|
| أبو محمد شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل<br>المقدسي . ولد بدمشق ٩٩٥ ه وتوثى جها ٩٦٥ ه .<br>والمقصود بالدولتين : النورية والصلاحية .                                                                                          | أبو شامة      | كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين     | 17  |
| غريغوريوس أبو الفرح بن هارون . ولد بملاطية من<br>أعمال ديار بكر ٣٢٣ ه وكان أسقفاً على<br>طرابلس الشام .                                                                                                                       | ابن المپرى    | تاريخ مختصر الدول                   | ۱۷  |
| القاضى شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحيى الكرمانى المعروف بابن فضل الله العمرى . ولد بدمشق ٥٠٧ هـ حقق كتابه هذا وطبعه شيخ العروبة أحمد زكى باشا . وقد عشر على بعض أجزائه المبعثرة في خزائات طوب قبو بالقسطنطينية .           | العمرى        | مسالك الأبصار في ممالك الأمصار<br>- | 1.  |
| أبوزيد ولى الدين هبد الرحمن بن محمد بن خلدون التوزيد ولى الدين هبد الرحمن بن محمد بن خلدون التوزسى ٧٣٢ هـ وتوفى بالقاهرة ٨٠٨ هـ . وكتابه هذا يعرف به (العبر وديوان المبتدأ والحبر ) .                                         | ابن خلدون     | تاریخ ابن خلدون                     | 14  |
| تقى الدين أحمد بن على بن تميم الشهير<br>بالمقريزى . ولد بحارة المقارزة ببعلبك ٧٦٦ ه .<br>وتوفى بالقاهرة ٤٥ ٨هوكان يلقب بعمدة المؤرخين.                                                                                        | المقريزي      | السلوك لمعرفة دول المألوك           | 7.  |
| الأمير جمال الدين أبو المحاسن يوسف . ولد بالقاهرة ٨٢٣ م ٨١٣ م مطبعت بمضاً جزاء كتابه فى ليدن ١٨٥٥ م والبعض الآخر فى كالبفورنيا ١٩٢٣ م . وجاءت بعدئذ دار الكتب فى القاهرة فطبعت بين وجاءت بعدئذ دار الكتب فى القاهرة فطبعت بين | ابن تغری بردی | النجوم الزاهرة في أخبار مصر ا       | 71  |

| ملاحظات                                                                                                                                                                                      | المؤلف            | اسم الكتاب                           | عدد |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----|
| أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد ولد بدمشق ١٠٣٢ هـ<br>وتوفى بمكة ١٠٨٩ هـ                                                                                                                          | ابن المادا لحنبل  | شذرات الذهب في أخبار من ذهب          | **  |
| الشبخ عبد الرحمن محمد بن أحمد المنهاجي . همط القدس سنة ٤٧٨ ه وألف كمابه فيها . واطلمت على فسخته المخطوطه في زحله بمكتبة الأستاذ عيسي إسكندر المعلوف عضو المجامع العلمية في مصر وسورية ولبنان | السيوطى           | إنحاف الأخصا بفضائل المسجد<br>الأقصى | 74  |
| أبو اليمن القاضى مجير الدين الحنبلى . ولد بالقدس<br>وتوفى بها ٩٢٧ ه . وكتابه هذا طع بالمطبعة<br>الوهببة بمصر ١٢٨٣ ه .                                                                        | مجير الدين        | الأنس الجليل بناريخ القدس<br>والخلبل | 7 £ |
| مصطلى أسمد الدمياطى المعروف باللقمى . توفى سنة ١١٧٨ ه وكتابه هذا مخطوط اطلعت عليه فى مكتبة المرحوم رشيد مكى بجورة عسقلان .                                                                   | اللقمى            | سوائج الأنس برحلني لوادىالقدس        | 70  |
| قرأت عنه فى الكتب . و لم أطلع عليه .                                                                                                                                                         | السيد على المرتضى | بحر الأنساب في الديار القدسية        | 77  |
| الشيخ أِبو العباس أحمد القلقشندى . طبع فى المطبعة الأميريه بالقاهرة ١٣٣١ ه                                                                                                                   | الفلفشندى         | صبح الأعثى                           | 44  |
| محمد جمال الدين . مدرس التاريخ الإسلامي في جامعة<br>القاهرة . طبع في مصر ١٩٤٧ م                                                                                                              | الدكنور سرور      | دولة بنى قلاو ون فى مصر              | 71  |
| ولد ببيروت ١٨٦١ م وتونى بالقاهرة ١٩١٤ م .<br>منشىء مجلة ( الهلال ) ١٨٩٢ ومؤلف كتب كثيرة<br>فى العرب والإسلام                                                                                 | جرجی زیدان        | تاريخ مصر الحديث                     | 79  |

| ملاحظات                                                                                                                                                                                 | المؤلف                | اسم الكتاب                            | عدد       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|
| ولد فى بلدة من أعمال طرابلس الشام ١٨٣٣ م .<br>وكان أسقفاً لأبرشية بيروت . وكتابه هذا طبع<br>فى بيروت ١٨٩٣ ~ ١٩٠٢ م                                                                      | المطران يوسف<br>الدبس | تاريخ سورية                           | ٣٠        |
| رئيس المجمع العلمى العربى بدمشق ومؤسسه . أصله من<br>أكراد السليهانية . ولد بدمشق ١٢٩٣ ه . أنشأ<br>جريدة (المقتبس) . قضى فى تأليف كتابه هذا<br>خساً وعشرين سنة . وقد طبعه بدمشق ١٣٤٣ ه . | محمد كرد على          | خطط الشام                             | ۳,        |
| وضعه مؤلفه ، وهو عضوفی مجلس شوری الملك بإنكلترا<br>باللغة الإنجليزية وقدسماه A Short History of<br>The Saracens ونقله إلىالمربية رياض رأفت .<br>طبع بالقاهرة سنة ١٩٣٨م                  | سيا. أمير على         | مختصر تاريخ العرب والتمدن<br>الإسلامى | 44        |
| طيع بدمشن ۱۳۵۷ هـ ۱۹۳۹ م .                                                                                                                                                              | الدكتور<br>أحمد عيسى  | تاريخ البيارستانات فى الإسلام         | ٣٣        |
| طبع في المطبعة الرحمانية بمصر                                                                                                                                                           | داود بركات            | البطل الفاتح إبراهيم .                | ٣٤        |
| إنه خليل بن خطار سركيس . ولد في عبية من أعمال<br>حبل لبنان ١٨٤٢ م وكتابه هذا طبع في بيروت<br>سنة ١٨٧٤ م                                                                                 | سرکیس                 | تاريخ أو رشليم                        | <b>70</b> |
| طبع فی دیرهم بالقدس ۱۸۹۰ م                                                                                                                                                              | الآباء<br>الفرنسيسـون | السيرالسلم فى يافا والرملة وأو رشليم  | ٣٦        |
| ونقولا خوری طبع فی مطبعة (بیت المقدس) سنة ۱۹۲۵                                                                                                                                          | شحادة خورى            | تاريخ كنيسة أو رشلم الأرثوذ كسية      | **        |

|                                                                                                                                                                                        | المؤلف                               | امم الكتاب                                     | عدد         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                        | خليل إبراهيم                         | تاريخ الكنيسة الرسولية الأو رشليمية            | ٣٨          |
| مخطوط اطلعت عليه فى دير الأقباط بالقدس (١٩٥٠م                                                                                                                                          | الشياس كامل<br>صالح نخلة             | تاريخ الكرسي الأو رشليمي للأقباط<br>الأرثوذ كس | 44          |
| ترجمه عن الروسية حنا عيسى سمارة                                                                                                                                                        | باسيل نقولا<br>ختر وفو               | كلام في وصف الأرض المقدسة                      | ٤٠          |
| طبع نی بیروت سنة ۱۹۳۴ م                                                                                                                                                                | يوسف الحاج                           | هیکل سلیمان                                    | ٤١          |
| مترجم عن اليونانية . طبع في مطبعة الآباء الفرنسيسيير<br>بالقدس ١٩١٨ م                                                                                                                  | ا لحورى ثاوفانس<br>شار               | كنيسة القيامة                                  | <b>£</b> Y  |
| أستاذكلية ترينتي في جامعة أوكسفورد . نقلتها إلم<br>العربية جريدة (فلسطين) لصاحبها عيسى العيسو<br>سنة ه ١٩٤٤م . وهي الرسائل التي بعث بها بيلاطس<br>من أورشليم إلى صديقه سئيكا في روما . | و . ب.کرو ڈیر                        | رسائل بيلاطس البنطى                            | <b>\$</b> 7 |
|                                                                                                                                                                                        | خلیل طوطح<br>و بولس شحادة            | تاريخ القدس                                    | 2 2         |
|                                                                                                                                                                                        | و بويس عدد ا<br>عر الصالح<br>البرغوڤ | تاريخ فلسطين                                   | 10          |
| أستاذ الاقتصاد العمل فى جامعة بيروت الأمريكية<br>طمع سنة ١٩٣٩ م                                                                                                                        | سعيد حمادة                           | النظام الاقنصادي في فلسطين                     | ٤٦          |
| صاحب جريدة ( لبنان ) ومدير معارف الجبل في العه                                                                                                                                         | إبراهيم الأسود                       | الرحلة الإمبراطورية في المهالك المثمانية       | ٤٧          |

| ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المؤلف              | اسم الكتاب                      | عدد      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------|
| العثمانى . طبع كتابه هذا فى بمبدا سنة ١٨٩٨ م . نقله عن الفرنسية مكسيموس مظلوم البطريرك الأنطاكي لطائفة الروم الملكيين . ولد بحلب                                                                                                                                                                                                                                            | مكسيموسموند         | تاريخ الحروب المقدسة            | ٤٨       |
| ۱۷۷۹ م وتوفى بالإسكندرية ه ۱۸۵۰ م<br>طبعت بمطبعة دائرة ممارفالقرن العشرين بمصر ۱۳۴۱                                                                                                                                                                                                                                                                                         | محمدفر يدوجدي       | دائرة ممارف وجدى                | <b> </b> |
| مخطوط لم يطبع بعد . جمع فيه مؤلفه المخابرات والوثائق<br>التي عثر عليها في دير السريان . وقد أطلعني عليه .                                                                                                                                                                                                                                                                   | يوسف أسطفان         | مجموعة الوثاثق السريانية        | ••       |
| جمع مجمع الآثار والفنون بباريس كل ما كتبه المؤرخون الشرقيون (كأبى الفداء ، وابن الأثير ، وابن جبير وابن ميسر ، والبغدادى ، وابن تغرى بردى ، وسبط ابن الجوزى ) فنقلها مع ترجمها إلى اللغة الفرنسية ( ١٨٨٢ - ١٨٨٢ م ) فى مجموعة أسماها : Recueil Des Historiens Des Croisades وقد أطلعنى عليها الأستاذ عبد القادر المغر بي محضعو المجمع العلمى العربي فى مكتبة الظاهرية بدمشق | المجمع الفرنسي      | مجموعة الحروب الصليبية          | ٥١       |
| معجم شامل لأسماء الكتب العربية والمعربة المطبوعة فى الشرق والغرب ، ومؤلفيها ، من اليوم الذى ظهر فيه فن الطباعة إلى نهاية السنة الهجرية ١٣٣٩ هـ (١٩١٩ م) . طبع فى مطبعة سركيس بمصر ١٣٤٦ هـ ١٣٤٦ هـ ١٣٤٨ .                                                                                                                                                                    | يوسف إليان<br>سركيس | ممجم المطبوعات العربية والمعربة | ٥٧       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حكومة فلسطين        | الكتاب الأبيض رقم ٣٢٢٩          | ٥٣       |

| ملاحظات                                                                                                                                                                               | المؤلف | اسم الكتاب            | عدد |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                       | -      | أسفار المهد القديم    | ٥٤  |
|                                                                                                                                                                                       | -      | القرآن الكريم         | ٥٥  |
| أتاح لى المجلس الإسلامى الأعلى الاطلاع على هذه السجلات المحفوظة فى خزائن المحكمة الشرعية بالقدس . وقد دون القضاة فيها جميع الحوادث التى جرت فى الفدس منذ سنة ٩٣٦ للهجرة إلى يومنا هذا |        | سجلات المحكمة الشرعية | 0 4 |

## (ب) الكتب الإفرنجية

| No. | Name of the Book                        | Name<br>of the Author | Remarks                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I   | Jerusalem                               | Lionel Cust           |                                                                                                            |
| 2   | , , ,                                   |                       |                                                                                                            |
| 3   | A Palestine Note—book                   | C.R. Ashbee           | Fellow of the Royal<br>Institute of British<br>Architects and Civic<br>Advisor to the City of<br>Jerusalem |
| 4   | The Antiquities of the Jews             | F. Josephus           |                                                                                                            |
| 5   | Jerusalem the City of                   | W. Besant & H.        |                                                                                                            |
|     | Herod and Saladin                       | Palmer                |                                                                                                            |
| 6   | The Dome of the Rock                    | R.T. Richmond         |                                                                                                            |
| 7   | Stirring Times                          | J. Finn               | British Consul in Jeru-<br>salem in the middle of<br>the ninetcenth Century                                |
| 8   | The Palestine                           | Col. A.P. Wa-         | Third edition Printed                                                                                      |
|     | Campaigns                               | vell                  | in London (1935) by                                                                                        |
| 9   | Annals of Palestine                     | Monk Neophytos        | to English by S.N.                                                                                         |
| 10  | Pilgrimage of Arculfus in the Holy Land | Arculfus              | Spyridon<br>Translated by Rev. J R.<br>Macpherson                                                          |
| īī  | Folklore of the Holy<br>Land            | Hanaur                | · ····································                                                                     |
| 12  | A History of the Ancient<br>Egyptians   | Breastead             |                                                                                                            |
| 13  |                                         | H.E. Fosdick          |                                                                                                            |

| No. | Name of the Book                               | Name<br>of the Author | Remarks                                                      |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 14  | Palestine Past & Present                       | T. Valentine          |                                                              |
| •   | The Historical Geo-                            |                       |                                                              |
| 15  | graphy of the Holy Land                        |                       |                                                              |
| 16  | Our Jerusalem                                  | Bertha S. Vester      |                                                              |
| 17  | Guide to Beithlehem                            | R.W. Hamilton         | Director of the Depar-<br>tment of Antiquities,<br>Jerusalem |
| 18  | Palestine In the Earliest<br>Historical Period | W.F. Albright         | J.P.O.S. Vol. XV. p.218                                      |
| 19  | The War Graves of the                          | His Majesty's         | Imperial War Graves                                          |
| _   | British Empire                                 | Governement           | Commession, London                                           |
| 20  | Encyclopaedia Britan-<br>nica                  |                       | ,                                                            |
| 21  | Archeological Researches                       | CharlesClermont       | translated into English                                      |
|     | In Palestine                                   | Gannean               | from French                                                  |
| 22  | Matériaux Pur Un                               | Max Van               |                                                              |
|     | Corpos Inscriptionum<br>Arabicarum             | Bercham               |                                                              |
| 23  | Recueil des Historiens                         |                       | Publié par les soins de                                      |
|     | des Groisades                                  | }                     | L'académie des In-<br>scriptions & Belles<br>Lettres, PARIS. |
| 24  | Ethopi In Palestine                            | Enrico Cerulli        | Translated into English from Latin                           |

# محتويات الكتاب

| الصفحة |   | ì     |      |     |          |       |      |         |           |          |
|--------|---|-------|------|-----|----------|-------|------|---------|-----------|----------|
| ٧      | • | •     | •    | •   | •        | •     | •    | •       | ۇلف.      | كلمة الم |
|        |   | 1<br> |      | Ĺ   | ب الأول  | البام |      |         |           |          |
|        |   |       | ابرة |     |          | س فی  | القد |         |           |          |
| 11     | • |       |      |     | •        | •     |      | •       | اليبوسية  | القدس    |
| 14     |   | •     | •    | •   | •        | •     |      | فراعنة  | فى زمن ال | القدس    |
| 1 8    | • | •     | •    | •   | •        | •     | •    | سرائيل  | وبنو إ    | القدس    |
| ۲.     | • | •     | •    | •   | •        | •     | •    | •       | وآشور     | القدس    |
| *1     | • |       | •    |     | •        | •     | •    | •       | وبابل     | القدس    |
| 74     | • | •     | •    | •   | •        | •     |      | الفرس   | في عهد    | القدس    |
| 40     | • | •     |      | •   | •        |       | •    | اليونان | فی عهد    | القدس    |
| 44     | • | •     | •    | •   |          |       |      | الرومان | في عهد    | القدس    |
| ٣٨     | • | •     | •    | •   | •        | •     | •    | •       | البيزنطية | القدس    |
|        |   |       |      |     | ب الثاني |       |      |         |           |          |
|        |   |       |      | دمی | الإسا    | الفتح | ı    |         |           |          |
| 24     | • | •     | •    | •   |          | •     | ٠. ب | الحطاب  | وعمر بن   | القدس    |
| ٥١     | • | •     | •    | •   |          | •     |      | ية .    | وبنو أم   | القدس    |

| سفحة | الع |   |    |       |          |       |                                |
|------|-----|---|----|-------|----------|-------|--------------------------------|
| ٥٤   |     |   |    |       |          |       | لقدس وبنو العباس .             |
| ۸۵   | •   | • | •  | •     | •        |       | لقدس وبنو طولون .              |
| ٥٩   |     |   |    |       |          |       | لقدس وبنو الإخشيد .            |
| 17   | •   | • |    |       |          |       | لقدس الفاطمية                  |
| 70   | •   | • | •  | •     | •        |       | لقدس والأتراك السلجوقيون       |
| 77   | •   |   |    |       | •        | •     | لقدس والأرتقيون .              |
|      |     |   |    |       |          |       |                                |
|      |     |   |    | ئ     | ب الثالم | البام |                                |
|      |     |   | ين | ح الد | وصلا     | ببيون | ً الصلي                        |
| ۷۱   | •   |   |    |       |          |       | لقدس وحملات الصليبيين          |
| ٧٦   | •   | • | •  |       | •        |       | لقدس وصلاح الدين .             |
| ٨٢   | •   | • |    |       |          |       | لقدس وحفدة صلاح الدين          |
| ۸٧   | •   | • | •  | •     | •        | •     | لقدس فى عهد المالياث .         |
|      |     |   |    |       |          |       |                                |
|      |     |   |    | ć     | ب الرابع | الباء |                                |
|      |     |   |    |       | ح العثما |       |                                |
| ٠,٣  | •   |   | •  | ٠     |          | ن .   | الفدس فى عهد الأتراك العثمانيي |
|      |     | • |    |       |          |       | القدس وإبراهيم باشا .          |
| ١٧   | _   | _ |    |       |          |       |                                |

## الباب الخامس الاحتلال البريطانى

| الصفحة |   |     |        |        |        |         |         |        |              |          |   |
|--------|---|-----|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------------|----------|---|
| 144    | • |     | •      |        |        | لدس     | بلال ال | ، واحت | ة السويسر    | حملة قنا |   |
| 144    |   | •   |        | •      | •      | •       |         | •      | العسكرية     | الإدارة  |   |
| 127    | • | ئيل | ، صموا | هر برت | : السر | الأول : | السامى  | ندوب   | المدنية والم | الإدارة  | l |
| ١٤٧    |   | •   |        | •      |        | بلومر   | مارشال  | الفيلد | ، الثاني :   | المندوب  |   |
| ١٤٧    |   |     | •      |        |        |         |         |        | ، الثالث:    |          |   |
| 104    | • |     | •      |        |        |         |         |        | ، الرابع :   |          |   |
| ١٦٠    | • | •   |        |        |        |         |         |        | ، الخامس     |          |   |
| 171    |   | •   |        |        |        |         |         |        | ، السادس     |          |   |
| 171    |   |     |        |        |        |         |         |        | ، السابع     |          |   |
| 171    |   | •   |        | •      |        |         |         |        | ب فی عهد     |          |   |
|        |   |     |        |        |        | الباب   |         |        |              |          |   |
|        |   | ور  | العص   | نحتلف  | ے فی م | القدسر  | زعن     | أخبا   |              |          |   |
| 177    | • | •   |        | •      |        | •       |         |        | لقدس.        | أسماء ا  | د |
| ۱۷۰    |   |     |        |        |        | •       |         |        |              | _        |   |
| 178    |   |     |        |        |        |         |         |        |              |          |   |
| 177    |   |     |        |        |        | •       |         |        | القدس        |          |   |

رقم الإيداع ١٩٩٤ / ١٩٩٩ الترقيم الدولى 9- 4721 – 20 – 977 ١٨ / ١٩٤ / ٧٢

۱/۹٤/۷۲ طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)



يصدر هذا الكتاب في حينه تمامًا .. وإنْ كان مؤلفه قد كتبه منذ سنوات طويلة .. لكن ما يتضمنه يجمع تاريخ القدس منذ أنشئت عام ٠٠٠٠ ق .م على أيدى البيرسيين .. مرورًا بمراحل مختلفة تتراوح بين الازدهار والضمور ، حتى أواخر عهد الانتداب البريطاني عام ١٩٤٧ .

وقد التزم المؤلف بأدق الأخبار والأسرار ، كما التزم الموضوعية والنظرة الشاملة .. فلم يترك بابًا إلا طرقه .. ولا معبدًا إلا ولجه .. ولا كلمة منقوشة فوق الأسوار والجدران إلا أمعن النظر فيها ، فجاء الكتاب بهذا مفيدًا ووافيًا للقارئ العادى والمتخصص .